



# للاقتصاد الإسلامي

جامعة الأزهر

المنتة الأولى - العدد الأول ١٤١٨ هجرية - ١٩٩٧ ميلادية



## مجلة

مركزصالح كامل

## للاقتصاد الإسلامي

جامعة الأزهر



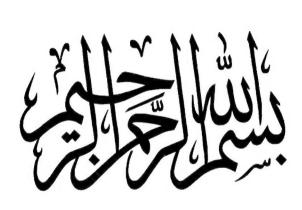



#### مُخَلَّـة

### مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بحامعة الأزهر

مجلة دورية علمية محكمة

يصدرها مركز صالح عبد الله كامل نلاقتصد الإسلامي بجامعة الأزهر

وثيس مجلس الإمارة فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر وثيس التعربيس الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر مدير المركز

#### تقديهم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إن مركز صالح عبد الله كامل أحد المؤسسات العلمية بجامعة الأزهر يعنى بالعمل على إجراء وتشجيع البحث والنشر في مجال الاقتصاد الإسلامي ومن الوسائل التي يستخدمها للنشر هو إصدار مجلة علمية دورية يتم فيها نشسر الأبحاث والدراسات العلمية بعد تحكيمها.

هذا وقد صدرت هذه المجلة أولا باسم "مجلة الدراسات التجاريسة الإسلامية" وصدر منها بهذا الاسم سبعة أعداد ابتداء من ١٩٨٤ حتى يوليو ١٩٨٥م. ثم تغير اسم المجلة إلى "مجلة المعاملات المالية الإسلامية" وصدر منها بهذا الاسم ستة أعداد من رمضان ١٤١٢هـ إلى ذى الحجة ١٤١٣هـ.

ونظراً لظروف معينة لم تصدر المجلة بصفة دورية أو منتظمة وتأخر الإصدار كثيراً إذا أن آخر عدد صدر منها في مارس ١٩٩٧ عن عام ١٩٩٣م، وفي اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦) بتاريخ ١٩ يناير ١٩٩٧م الخلس قرارات بالآمي:

تغيير اسم المجلة لتصدر باسم المركز وبالتالى أصبح اسمها "مجلة مركز
 صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر".

تعديل تاريخ الإصدار وترتيب الإعداد ليتفق التماريخ المسجل على
 المجلة مع تاريخ الإصدار.

وعلى ذلك فإن هذا العدد هو أول عدد يصدر بعد هذه التعديلات التي تمثل نواحي تنظيمية دون أن تؤثر على الجوانب العلمية للمجلة التي سوف تظل تسير في خطها الأساسي الذي صدرت به الأعداد السابقة، والذي من أهم ملائحه ما ملر:

١- أن المراسات التجارية أو المساملات المالية يجمعها مصطلح الاقتصاد كإطار عام لجميع العلوم التي تبحث في النشاط الاقتصادي سواء كان هذا العلم يصنف فرعياً تحت مسمى علم الاقتصاد، أو المحاسبة أو الإدارة أو التأمين أو الاحصاء أو نظم المعلومات الإدارية والمحاسبية .. أو فقه المعاملات الاسلامة.

٧- التركيز على ابراز المنظور الإسلامي في كل هذه العلموم، هذا مع مراعاة أن أى فكر لا يخالف أحكام وتوجيهات الإسلام هو من الفكر الإسلامي طالما كان هدفه تحقيق المصلحة.

٣- أن تحتوى البحوث على قيمة علمية معتبرة.

٤- النزكيز على جوانب التطبيق المعاصر للفكر الإمسلامي في انجال الاقتصادي وبما يراعى ظروف الحال.

هذا والنشر في المجلة لا يقتصر على الأبحاث فقط وإنما زيادة في الفائدة، خصص جزء منها لعرض بعض الكتب والدراسات المنشورة.

ندعو 1 لله عز وجل أن يجعل هذا العمل في مستوى الآمال التي نرجوها من تحقيقه وهي خدمة العلم والإنسانية والإسلام.

وا لله ولى التوفيق

أ.د/ محمد عبد الحليم عمر مديــــر المركز ورئيــــس التحريــر





#### تطور العيرفة الإسلامية فكرياً ومؤسسياً

الدكتور/ الغريب ناصر (١)

#### ١/١ قاعدة فكرية متكاملة للأعمال المصرفية في الإسلام:

كان القرآن الكريم - ولايزال - المصدر الأول لفقه المعاملات المالية والمصرفية بما اشتمل عليه من أحكام عامة تتطوى تحتها كل المعاملات، وبما ورد من أحكام متعلقة مباشرة بمسائل مالية ونقدية، فلقد كانت الأيات المتعلقة بأحكام الدين والربا والقرض والنقود والصدقة والزكاة، وآيات الإتفاق العديدة التي تتوزع في سوره القرآن الكريم (۱) وما إلى ذلك، تمثل أصدولاً تشريعية عظيمة ارتقت بفكر الناس وسلوكهم في المعاملات إلى مستوى لم يكن معهوداً من قبل، ثم جاءت السنة النبوية كمصدر ثان، لتكمل الإطار الفكرى والتطبيقي بمزيد من الأحكام التفصيلية في المعاملات تغطى تقريباً كل ما عايشته الأمة ومارسته من معاملات في حياة الرسول صلى الله عليه

<sup>(\*)</sup> خبير اقتصادى ومصرفى (مدير البنك الإسلامي اليمني سابقاً).

<sup>(</sup>أ) آية اللدين: البقرة آية (٢٨٢)، آيات الربا في: البقرة الآيات ٢٧٥، ٢٧٥، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٧٩ (٢٧٥)، وآيات ٢٧٥، ٢٨١، والنساء آية ٣٤، والروم آية (٣٩)، وآيات العدقة في: القرض في: البقرة ٢٤٥، الحديد ١١، وآية العقود في: المائدة ١ وآيات العدقة في: البقرة ٢٧١، ٢٧١، الحديد ١٨، والزكاة في: التوبة ٢٠، وآيات الإنفاق في: المقرة ٢٥٠، ٢٧٧.

وسلم، ثم كان اجتهاد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ميراشاً فكرياً حمل أمانة تبليغه إلى العصور التالية لهم المذاهب الفقهية التي تكونت حول أقطاب من العلماء المجتهدين، كونوا مناهج للبحث والدراسة والاستنباط شديدة الانضباط فتكون بذلك المصدر الثالث الذي لم يترك شاردة ولا واردة في حياة الناس إلا عايرها بميزان الشرع الحنيف، حتى ورث المسلمون في زمانهم الحديث ثروة فكرية نفيسة، لا أظن أن أمة أخرى تملك مثلها في هذا الزمان.

كان حرص الفقهاء كبيراً على القيام بتحديد وتعريف العديد من المعاملات اليومية المالية أو غير المالية، فاشتملت المصادر الفقهية على ثروة من المصطلحات المنضبطة التى إذا أطلقت دلت على مقصودها بوضوح، ولم يكن هذا الاهتمام ترفا علميا يزاوله الفقهاء، ولكنه كان عملاً مقصوداً ومطلوباً، لضبط المعاملات اليومية التى سادت بين الناس، ووزنها بمعيار الشريعة لمعرفة حقيقة الحل والحرمة فيها، ثم ضبط ذلك ووضع شروط وقواعد التمامل على أساسها، ومع سعى الفقهاء الدعوب للنظر في كل المعاملات ودراستها ما وسعهم في ذلك الجهد، كان حرص الناس أشد على طلب الفتيا والمشورة والرأى الشرعى في كل معاملة استجدت وغمض عليهم أمرها، أو كل معاملة استجدت وغمض عليهم أمرها، أو كل معاملة والتعامل.

وليس أدل على أن ثروة فكرية عظيمة قد تولدت من هذه الجهود أفضل مما نطالعه في مراجع الفقه من صدور للمعاملات والصيغ، بعضها معلوم بطبيعة الحال، لكن أغلبها - للأسف - مجهول الأجيال عديدة من المسلمين ممن تربوا في غير المدرسة الإسلامية، ومن ثم كانت إشارة طبية من

موسوعة البنوك الإسلامية (١) أن أوردت على سبيل المثال أهم المصطلحات الفقهية التى تتعلق بالمعاملات ذات الصلة بالأعمال المالية والمصرفية، وبلغ عددها سبعين مصطلحاً، وقدمت تعريفاً موجزًا لكل منها بهدف لفت الأنظار إليها وإلى مصادرها الفقهية، ونذكر منها على سبيل المثال:

البيع - الثمن - القيمة - المساومة - المرابحة - التولية - القرض - الوضيعة - العراب النجش - العربون - المعومة - السلم - المصرف - الضمان - الحوالة - الوكالة - المضاربة - الشركة - الوجوه - المفاوضة - الوديعة - العنان - العارية - الإجارة - الهبة - الجعالة - الركاز - الاستصناع . . . الخ.

إن بعضاً من هذه المعاملات كان معروفاً، إلا أن بعضها كان جديداً بحكم التطور والاختلاط مع الأمم التى دخلت الإسلام باتساع ديار الإسلام لتضم بلاذا كثيرة شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا - ومن ثم كان سعى العلماء ضروريًا لاستيعاب وهضم ما لدى تلك الأمم من أدوات وأساليب ومعاملات، وتنقيتها مما يخالف الضوابط الشرعية، ثم تقنينها لضبط التعامل بها، ولقد كان ميراث المسلمين من تلك الأمم في مجال الصيرفة يقتصر على ما كان معهوداً من أعمال تتعلق بوزن النقود وتحديد قيمتها عند تداولها والإيداع والحفظ وكذلك استبدال النقود بعضها ببعض وأضيف ذلك إلى ما كان يعرفه العرب قبل الإسلام من الإقراض بالربا والمضاربة وغير ذلك.

إن هذه القاعدة الكبيرة من صيغ المعاملات كونت مع غيرها من معطيات فروع المعرفة الإسلامية الأخرى أساسيا هاما النهوض الإسلامي الشامل في مختلف مجالات حركة الإنسان داخل المجتمعات الإسلامية، ومن ثم يمكن القول – وباطمئنان كامل: إن الفكر المالي والاقتصادي الإسلامي قد أحدث نقلة نوعية كبيرة فيما كان قائماً قبله من معاملات وأنشطة، نقلة ضبط، لتحقيق السلامة الشرعية والتصحيح الأخلاقي، ونقلة تحديث:

لإعادة الصياغة والتقنين واستحداث معاملات أكثر قدرة على خدمة الإنسان في نهوضه الجديد، ولعل مما يؤكد هذا المعنى ما ذكره أحد الباعثين<sup>(7)</sup> من أن العمل بالمضاربة كان موجودًا بالفعل قبل الإسلام، ومع ذلك فإن الصيغ الفقهية للمضاربة اختلفت في التنظيمان وفي تمييز صورتها عن صور المشاركات الأخرى، وفي تحديد الحقوق والواجبات عما كانت عليه الحال في الممارسات السابقة على الإسلام، ويقول: " لاأجدني مبالغا على الإطلاق إذا قلت إن المضاربة بشكلها الفقهي مما استحدثه الفقهاء المعلمون (1).

#### ١/١ نماذج من الأعمال المصرفية في ظل الإسلام:

كانت مكة - بالنسبة لفيرها قبيل الإسلام - بقعة آمنة في محيط مضطرب فكانت القوافل تسير من مكة واليها شمالاً وجنوبًا في رحلتين عرفتا برحلتي الشتاء والصيف وكان طبيعيًا في ظل هذا الأمن النسبي أن تظهرفي المجتمع المكي قبل الإسلام صور وأشكال من التعامل البسيط في مجالي ليداع

<sup>( ً)</sup> محمد أحمد سراج، النظام للصرفي الإسلامي، ط١ القاهرة: دار الثقافة، ١٩٨٩ ص٣٠.

<sup>(</sup>أ) للرجع السابق، ص ٣٢.

الأموال واستثمارها. فغى المجال الأول، نلحظ أن العرب كانوا يجدون في أخلاق بعضهم أمانا كافيًا للثقة، فكانوا يودعون أموالهم ونفانسهم عند من كان يعرف بالأمانة والوفاء، وكان النبى صلى الله عليه وسلم من قبل النبوة مشهورا بين الناس "بالأمين" حيث بقيت عنده الودائم حتى قبيل الهجرة من مكة إلى يثرب، فوكل بها عليا - كرم الله وجهه - ليتولى ردها إلى أصحابها(6).

وأما بالنسبة لاستثمار الأموال قان المكبين عرفوا اذلك طريقين: أحدهما: هو تثمير المال في التجارة بطريق المضاربة على حصة من الربح وثانيهما: الإفراض بالربا الذي كان شائعًا في الجاهلية سواء بين العرب انفسهم أو بينهم وبين اليهود المقيمين في شبه الجزيرة العربية آنذاك.

وقد كان للإسلام دوره في تصحيح عقيدة العرب، وإرشادهم إلى التخلى عما يخرجهم عن منهاج الحق والعدل، فاقرهم على أسلوب المضاربة وحرم عليهم الإقراض بالربا متدرجًا في ذلك تدرجًا يتفق مع قرب عهدهم بالجاهلية، ثم كان طبيعياً مع تعميق مفهوم الأمانة في النفوس وربطها بمراقبة الخالق تبارك وتعلى، شم ازدهار الحياة وسيادة الأمن في البلاد التي دخلت في الإسلام من ناحية أخرى، أن تزداد الثقة بين الناس بائتمان بعضهم بعضًا على الأموال والنفائس، لاسيما في ظروف الجهاد والخروج القتال.

<sup>(°)</sup> ابن هشام، السيرة النبوية، حــ١ ، ط٢ القاهرة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٩٥٥. ص٤٨٠.

و لاشك أن الإيداع الذى عرفه الناس - في الجاهلية والإسلام - كان نوعًا من الحفظ الأمين الذى يلتزم فيه المؤتمن برد عين ما تسلمه دون أن يتصرف فيما ملم إليه.

وانه بالإمكان أن نرصد عددًا من الممارسات التي كانت سائدة في فــــَّرة وأخرى كنماذج للأعمال المصرفية التي قــام بهـا المسلمون وكــانت مألوفــه لديهم، وفيما يلي بعض منها:

#### ١) ودائع الزبير بن العوام:

يقول ابن سعد (في الطبقات الكبرى): إن عبد الله بن الزبير يقول عن أبيه: إن الرجل كان يأتيه (أي يأتي الزبير) بالمال ليستودعه إياه فيقول لمه الزبير: "لا، ولكن هو سلف إنى أخشى عليه الضيعة" وكان من نتيجة ذلك أن بلغ مجموع ما كان عليه من أموال - كما أحصاها ولده عبد الله - مليونان وماتنا ألف درهم، وهو مبلغ كبير جدًا بمقاييس ذلك العهد(1).

ولعل هذا هو الذى دعا أحد الباحثين(٢) إلى إطلاق لفظ "بنك الزبير" على حركة الأموال التى ترد للزبير وتخرج من عنده، مستنداً في ذلك إلى نص ورد عند ابن سعد في الطبقات الكبرى من أنه كان للزبير بمصر خطط

<sup>(</sup>١) ابن سعد، الطبقات الكبرى، حـ٣ (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٥٧) ص ١٠ تقلاً عن: سامى حمود، تطوير الأعمال المسرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية (القاهرة: دار الإتحاد العربي، ١٩٧٦) ص٤٨ وما بعدها.

 <sup>(&</sup>lt;sup>v</sup>) صالح أحمد العلى، التنظيمات الإحتماعية والإقتصادية في البصرة في القرن الأول
 الهجرى، الطبعة الثانية (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ١٩٦٩)، ص ٢٩٠٠.

وبالإسكندرية خطط وبالكوفة خطط وبـالبصرة دور، وكـانت لـه غـلات تـرد عليه من أعراض للمدينة<sup>(م)</sup>.

ولائنك آن تفاصيل هذه الروايات لهما يستلفت النظر - حقًا - من حيث مدلولها وأهميتها، خاصة وأنها تتعلق بصحابى كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الزبير بن العوام - رضى الله عنه - ذلك أن الزبير كان من الرجال المقصودين لحفظ أموال الناس، إلا أنه كان ذا فطنة ودراية حيث أنه لم يكن يرضى أن يأخذ الأموال ليبقيها مختزنة عنده، بل كان يفضل أن يأخذها كقرض محققًا بنلك غايتين:

- حرية التصرف بالمال المسلم إليه بعتباره قرضًا وليس أمانة.

إعطاء ضمان أكيد لصاحب المال من حيث كونه لو بقى أمانة فإنه يهلك
 على مالكه - إذا كان بلا تعد و لاتقصير - أما إذا أصبحت الوديعة قرضنا
 فإنها تصبح مضمونة في ذمة المقترض.

ومع أن سلوك الزبير - رضى الله عنه) غير كاف للدلالة على أنه قد قام بإنشاء بنك مركزه في المدينة وفروعه بالبصرة والإسكندرية والكوفة، إلا أن تحليل مجمل أعمال الزبير - رضى الله عنه - تؤكد أن الرجل كان مؤتمنًا لودائع الناس، وأنه قد غير صيغة قبوله للوديعة محولاً إياها إلى قرض للاعتبارين الذين ذكرناهما، وأنه لأول مرة يقوم باستفلال الأموال المودعة لديه - لأنه ضمنها وتحمل مستولية هلاكها - ولعل البعد الجديد الذي أضافته سيرة الزبير هو أنه قد قام بإجراء التحويلات وأوامر الدفع إلى عدد من حواضر الدولة الإسلامية في ذلك الوقت - بل وأنه كان يملك مكتبًا أو "دارًا"

<sup>(^)</sup> این سعد، مرجع سبق ذکره، ص ۱۰۸-۱۱۰۰

في البصرة تعاونه في نشاطه، وهذا العمل نوع من الأعمال أو الممارسات المصرفية المنقدمة بمفهوم ذلك العصر، وتكاد تمثل لب الأعمال المصرفية آذذك، بل ويمكن القول: بأنها قد سبقت الممارسات المصرفية (من حيث الوسائل الفنية) التي أشار الباحثون إلى استخدامها في البندقية بإيطاليا خلال القرن الثاني عشر الميلادي (أي بعد ما يزيد على خمسة قرون) من ذلك الوقت.

#### ٢) صكوك مروان بن الحكم:

انتشرت صكوف البضائع في التعامل في زمان الخليفة الأموى مروان بن الحكم، حيث كانت صكوكاً بمقدار معين من الطعام الجارى السائد آنذاك بدمشق، فتبايع الناس بتلك الصكوك بينهم قبل آن يستوفوها – آي يستلموا مقابلها – فعلم نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم زيد بن شابت وعبد الله بن عمر فدخلوا على مروان وقالا: أتحل بيع الربا يا مروان؟ قال: أعوذ بالله وما ذلك؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها وينزعونها من أيدي الناس وريرونها إلى أهلها().

وإنما كانت الدولة تدفع هذه الصكوك لجنودها وعمالها في مقابل رواتبهم المستحقة لهم، وهي بهذا أشيه بأن تكون أجرة مؤجلة الدفع إلى مواسم الغلال، وهذا الجانب من التعامل صحيح لجواز تأجيل الأجرة

المستحقة إلى وقت معين بلا خلاف. وقد كان زيد وغيره لايرون بأسًا بشراء ما يمثله الصك من طعام من المستفيد به، وإن لم يجيزوا بيعه بعد ذلك، حتى لايودى تكرار تداول هذه الصكوك إلى زيادة أثمان الطعام، والشاهد أن انتراع الصكوك من أيدى المتعاملين فيها والمتداولين لها بدل على شيوع التعامل فى الصكوك منذ هذه الفترة الباكرة.

#### ٣) تحاويل ابن عباس وابن الزبير:

يروى ابن عباس - رضى الله عنه - كان يأخذ الورق (بكسر الراء أي الفضة المضروبة دراهم) بمكة على أن يكتب بها إلى الكوفة، كما كان عبد الله بن الزبير يأخذ من قوم دراهم بمكة ثم يكتب لهم إلى أخيه مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه(١٠).

#### ٤) أوامر الدفع من سيف الدولة الحمداتي:

يروى أن سيف الدولة الحمدانى الذى كان أميراً على حلب في منتصف القرن الرابع الهجرى تقريباً، كان يزور بغداد بقصد النزهة والسياحة دون أن يعرفه أحد، فسار منتكراً إلى دور بنى خاقان للسماع وقضاء الوقت، فخدموه دون أن يعرفوه، ولما هم بالانصراف طلب الدواة وكتب رقعة وتركها لهم، فلما فتحوا الرقعة وجدوا أنها موجهة لأحد الصيارفة في بغداد بالف دينار،

<sup>(</sup>۱) ابن قدامة، للغني، حد ٤، ص ٢٢٠.

وعندما عرضوا الرقعة على الصيرفي أعطاهم ذلك الصيرفي الدنانير في الوقت والحال، فسألوه عن الرجل فقال: الدولة بن حمدان(١١).

ويتبين من هذه الرواية أن استعمال الصكوك المسحوبة على الصيارفة لتأدية المدفوعات بدلاً من الدفع النقدى، كان أمرا معروفًا ومقبولاً في نطاق التحويل التجارى أو الشخصى من بلد إلى بلد آخر في ذلك الوقت المبكر، ولعل إستعمال الصكوك في الأداء لدليل على مدى الاطمئنان والثقة وإستقرار التعامل.

#### ٥) مصارفة العملات:

إن اختلاف أنواع النقود وأوزانها استدعى ظهور الحاجة لمبادلة العملات ومصارفة بعضها ببعض بشكل مبكر، ومنذ قدوم النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان التجار يسألونه ليعرفوا ما يحل وما يحرم من هذا الباب، وذلك كما حدث من ابن عمر رضى الله عنهما حيث قال: "كنت أبيع الإبل في البقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فوقع في نفسى ذلك، فأتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ببت حقصة - أو قال حين خرج من بيت حقصة - ققلت يا رسول الله رويدك اسالك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيح بالدراهم البداهم والميد بالدراهم

<sup>(</sup>۱۱) أحمد أمين، ظهر الإسلام، حدا، ط۳، (القساهرة: مكتبة النهضة العلمية، ١٩٦٢) ص ١٠٨ نقلاً عن: سامي حمود، مرجع سبق ذكره، ص ٥٥.

و آخذ الدناتير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لابلس أن تأخذها بسس يومها مالم تفرقا وبينكما شئ<sup>(۱۷)</sup>.

#### ١) ظهور الأوراق التجارية:

از دهرت الصيرفة في الحصارة الإسلامية لمدة أسباب، من أهمها: از دهار التجارة واتساع حركتها بين بلاد العلم الإسلامي التي نعمت بوحدة سياسة، لفترة طويلة، فقد اقتضى از دهار التجارة الدلخلية والخارجية وواج النشاط المصرفي تيسيرا لتمويل هذه التجارة، وتداول النقود ونقلها بين المراكز التجارية، وقد تمثل از دهار النشاط المصوفي في الأمور التالية:

الأمر الأولى: قبام الصيارفة بالأنشطة التقليدية التى كانت الصيارفة في المحضارات السابقة، كوزن التقود وتحديد قيمتها عند تداولها، وحفظها بإيداعها نظير أجر أو بدونه، فيما يدل عليه تقسيم الوديعة في الققه الإسلامي إلى وديعة بأجر أو بضير أجر. ولا يخفى أنهم كانوا يقومون كذلك بالمصارفة واستبدال لبناس النقود المختلفة.

الأمر الثاني: قيام الصيارفة إلى جانب ذلك بمعاونة الحكومات أحيانًا في صرف رواتب عمالها وموظفيها، فيروى أن المهدى الخليفة العباسى أحال قاضيًا على أحد السيارفة الأخذ مستحقاته وقبض رزقه الذي كان يجريه عليه.

الأمر الثلث: قيام الصيارفة بأعمال مصرفية لم تكن معروفة من قبل، \* أو انقل قبول القيام بها والتشجيع عليها مثل إصدار الصكوك وتحرير

<sup>(</sup>۱۲) البيهقي، السنن الكبرى، حده، ط١، ص ٢٨٤.

السفاتج" ورقاع الصيارفة، التي ساعت في تيسير حركة النشاط التجارى بتيسير نقل الأموال بين مراكز التجارة في البلاد الإسلامية وغيرها من البلاد. ولعل ظهور هذه الأوراق التجارية الثلاثة في هذا الوقت المبكر دليل واضح على ما للحضارة الإسلامية من سبق كبير على غيرها في مجال المسلمين بأوربا بل ومن بلاد الإسلام انتقات إلى غيرها عبر اتصال التجار المسلمين بأوربا وخاصة بالمدن الإيطالية وجنوب فرنسا(١٠).

#### ٧) مدارس الصيرفة:

وهكذا استمر المسلمون في ممارسة الأعمال المصرفية وتطويرها، فيذكر أن المسلمين قد أنشأوا المدارس المصرفية حيث كان لمهنة الصيرفة أسس وقواعد يجدر بأصحاب المهنة مراعلتها بغض النظر عن الدين الذي يعتنقه الصيرفي، فكان على الصيارفة فهم أحكام الصدرف، ودراسة ماكتب بشأنه قبل أن يؤذن لهم بممارسة المهنة (1).

#### ٢/١ نشأة النموذج المصرفي الأوربي:

يشير الباحثون المعاصرون في تطور الأعمال المصرفية والتاريخ لها إلى أن البداية الحديثة لتطور الأعمال المصرفية كان مع بداية ازدهار التجارة

<sup>(</sup>١٢) عمد أجمد سراج، مرسع سيق ذكره، من ص ٢٠ إل ص ٣٤.

<sup>(</sup> الله على عن عمر، أحكام السول، تحقيق الشيخ حسن حسسى، طه، ص ١٢٥، نقيلاً عن: يحيى المماعيل، المصرف الإسلامي، بخالاته وآثاره الإسلامية: هواسة مقارنة رسالة ماحستير في الحسبة بالمهد العالى للعنوة، حامة الإمام عمد بن سعود، ١٩٨٨.

في مدن شمال ليطالبا، التي اشتهرت من بينها مدن ميلان وجنوه وامبارديا، وإن تفرقت في الشهرة عليها جميعًا مدينتا البندقية وفلوونسا<sup>(10)</sup>.

كما يشيرون إلى أن أول بنك يمكن أن يحمل هذا الاسم كان في مدينة البندقية وقد أسس في عمر 110 م، ويرجع أغليهم الفضل في تشأة الأعمال المصرفية الحديثة إلى الصيارفة اللمبارديين الذين كاتوا يجلسون وراء مكاتبهم الخشبية التي تعرف باسم باتكو (Banco) حيث أصبح هذا اللفظ اسما ملاصفًا لكل عنوان مصرفي في هذا العصر.

وسع أن بنك البندقيّة لم يزد عن كونه مكتبًا لحوالـة الديون بين الأفراد والمدن إلا أنهم يعتبرونه بدلية انطور هذه الممارسة وتحديثها وظهور مؤسسة مصرفية متكاملة قريبة من البنوك بمفهوم القرون الحديثة، وتلته بعد ذلك بنوك عديدة أتشئت، كان من أهمها بنك الودائع في مدينة يرشلونة (١٠١١م، ثم كانت البداية المعتبرة أنشاة المصرف الحديث ابتداء من قبام البنك المسمى (Banco Della Pizza Rialto) منذ عام ١٥٨٧م بمدينة البندقية، ثم أنشى بعد ذلك بنك امستردام الهولندى عام ١٦٠٩م، ويعتبر هذا البنك الأخير هو النموذج الذي احتنته معظم البنوك الأوربية التي أسست بعد ذلك أنا، ثم أنشى بنك اتجاثرا في علم ١٦٩٤م.

<sup>(&</sup>quot;) عبد الحميد البطريق وعبد العريز توار، التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة إلى المرية والتمر، ١٩٧١)، ص ٢٧.

<sup>(</sup>۱۹) عبد العزيز مرعى، وعيسى عبده، النقود وللصارف (القاهرة وللصارف (القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربي، ۱۹۳۷) ص ۱۹۳.

ويتضبح مما سبق أن المؤرخين الصبيرفة المدينة يلمون على فكرة رئيسية، وهي أن اتبعاث الأعمال المصرفية في شكلها الحديث قد نشأ مع ازدهار المدن الإيطالية مثل البندقية والورنسا في القرن الثاني عشر، ثم ماثلا تلك في بالا عديدة وفي مقدمتها مدينة برشاونة، فيل كانت هذه بالفعل نقطة البداية، ولم يسبقها أي مراخل مهدت لها على طريق النهوض بالصبيرفة؟ أم أن هناك مراحل سابقة – وما هي؟.

يشير الباحثون إلى أن الصيرفة الحديثة هى تطوير النماذج المصرفية الشي عرفتها الحضارة الرومانية قبل ذلك بعدة قرون، والتي تستهد هي الأخرى جنورها من الممارسات الإغريقية القديمة قبل الميلاد، ومن ثم يكون مسار التطور في رأيهم هو من حضارة الإغريق إلى حضارة الرومان ثم إلى النهضة الخديثة الأوربية (مع المدايات الإيطالية).

ومن الماقت النظر في هذه الإشارات شها تسقط من مسار التساريخ فئرة خمسة قرون (من القرن الثامن إلى القرن الثانى عشر) ولم نجد مبررا كافيا لتخطى هذه الفترة، إذ كان من المتوقع أن تكون محل تركيز واهتسام وتحليل المعطياتها في مجال الصيرفة، فإذا علمنا أن تلك الفترة هي نفسها فـترة النهوض الكبير المحضارة العربية الإسلامية والانهيار والراجع المحسسارة الرومانية، لاتضح لنا أن هناك تجاهل عمدى ومقصود لنكران أو نسيان الدور الذي أنته الحضارة الإسلامية في هذا الوقت لتطور الصيرفة، إلا أنه من المؤسف حقًا أن بعض الكتب العربية المعاصرة تقل هذه المخاطات وتحشوبها الإنسلامية الإسلامية ا

وتتفى دورها<sup>(1)</sup>، إن لخـتَرَ ال التـاريخ الإنساني وقصـره على تـاريخ الإنسان الأوربي فقط أمر يتكرر في أغلب فروع المعرفة الإنسانية ويتـاثر بـه أغلب خريجي المدرسة التربية من العرب والمسلمين<sup>(١٧)</sup>.

إله يمكن القول بكل الممتنان من خلال ما عوضفاه من نماذج موجزة المتسرقية التي تعادة في البلاد الإسلامية – والتي نماك الكثير غيرها مما ترخر به كتب الفقه الإسلامي العام والمقارن وكتب المدير وتاريخ البلدان بالإضافة إلى بعض الكتابات للأوربيين المحليدين – وما أشرنا إليه في بدية الغصل من أن الحضارة الإسلامية كانت تملك منذ البداية (ومع اكتمال نزول الوحي) قاعدة فكرية قوية ومتكلملة – بنيت على القرآن والسنة وإجماع الصحابة – ساعدت على تيمبير المعاملات بسث الثقة والإطمئنان بيسن المتعاملين، من خلال أنماط متوعة من صبغ العقود تغطى تقريبًا كل مناحي النشاط الانتصادي، ونظمًا تضافيًا قرى على رأسه كاضي القضاء الذي كان النشاط الانتصادي، ونظمًا تضافيًا قرى على رأسه كاضي القضاء الذي كان تعزيز أو تمييز إن كانوا طرفًا في قضية، ثم قبل ذلك وبعده الصلاح أخلاقي ترك أثره في المسلمين حوان رك أثره في المسلمين حوان.

إن تلك الفترة المنسبة عمدًا في التأريخ الصيرفة هـى نفسها فـنرة الحضارة الإسلامية الزاهرة، التسى ورث فيهما المسلمون نماذج التحامل المصرفى التى كمانت سائدة في البلاد النسى فتحوهما (وفيهما أجرزاء مـن

<sup>(°)</sup> يلاحظ فلك تقريبًا في بصض كتب النقود والبنوك التي تـدوس في الجامعات العربية والإسلامية.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۷</sup>) راجع في ذلك: سيجريه هونكه (دكتورة)، ترجمة وتُحقيق قواد حسنين على (هكتور) ، شمس الله على الفرب والقاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٦٤).

#### مجلة مركز صالح كامل فلاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر المده الأول

الإمبر اطورية الرومانية) لكنهم انتظرا بها نظة نوعية كبيرة خلال عدة تسرون، وصل فيها الفن المصرفي على أيديهم إلى مستوى المهنة المتكاملة الأبعاد فنجد أن هناك:

- ا نظاماً تشريعياً محكماً يتضمن القواعد والأحكام والعقود الشرعية التي تضبط التعامل.
  - ٢) نظاما قضائيا قويا يقوم على ضمان تطبيق الأحكام الشرعية.
- صيارفة معترف بهم من الدولة يحترفون العمل كمهنة، ويتدربون عليها قبل الممارسة.
- الهم مكاتب أو وكالات في بالاهم وأم مر أسلين في الحواضر الإسلامية الكبيرة.
- هذاك نماذج من الأوراق التدارية والمصرفية التي استقر التصامل بها
   وكانت محل فيول في الأسواق مثل:
  - رقاع الصيارفة (°). الصكوك أو الصكك (°°). السفائج (°°°)

<sup>(\*)</sup> رفاع المسيارفة: هي تعهدات مكتوبة بعفع مقادير نقدية عند الطلب أو في موعيد محدد للمستفيد أو حاملة، لها طرف ان الخمرر (الصراف) للمستفيد، وهي تقابل حالياً المسند الأفنى أو الأمر، وأن اقتصر تحريرها في بادئ الأمر عنى الصيارفة حيث كانت تودى وظهة المثيك للصرفى أو بطاقات الانتمان حالياً وللسلمون أول من عرفها، وانتقلت منهم إلى غيرهم.

<sup>(&</sup>quot;) الصكوك: مغردها صك، وهى كلمة معربة أصلها حك (وتنطق عسك) وبخصع صكاكاً وصكوكاً، وكاتت الأوراق تسمى كفلك لأنها تخرج مكتوبة، وتطورت حتسى أصبحت تعنى أمراً مكتوباً من الخور إلى الصيارفة بنفع مقدار من النضود الحامل الصسك أو للسمى فيه، وهو الشيك للعروف الآن.

<sup>(&</sup>quot;") السفاتيج: مفردها سفتحه وأصلها فالرسي (سفتة) عمني المشيئ المحكم، وتصرف حالمياً في الفواقية والسووية واللباتية بنفس هبذا الإسم كمرادف لتصير الكمبيالة أو-

٦) أداء مجموعة منتوعة من الخدمات الصيرافية مثل حفظ الودائع، والتحاويل، واستبدال النقود، وصعرف الروائع والجرايات، وتقديم المشورة المحاكم عند إصدار عملة جديدة، وصعرف أوامر الدفع وتحصيل السفاتج وسداد قيمة الصنكوك وغين ذلك.

ويذلك يمكن القول: إن التجارب التي يشار إليها في البندقية ولمبارديا أو غيرها كلها تماذج مقادة لما كان في الحواضد العربية الإسلامية من نظام صيرفي متكامل.

ثم، أليس من الملاحظ أن نقاط البداية (التي يشير إليها مور ضو الغرب) كانت في الأندلس (برشاونة) أو في إيطاليا (البندقية) ١٥٨٧ م، ١٥٨٧، وهما بالقعل كانتا من نقاط التقاء الحضارة العربية الإسلامية مع أوربا تجاريًا في حالة إيطاليا، وثقافيًا كما في الأندلس وجنوب فرنسا، وهما من أول المناطق التي تأثرت بمعطيات المضارة القائمة إليهم من الشرق، تقد أورد الدكتور محمد سراج في بحثه القيم عن النظام المصرفي الإسلامي استدلالات هامة أثبت فيها بعض ما انتهينا إليه، وأسهب في دراسته للأوراق النجارية التي يعرفها العالم اليوم، فأنتهي إلى أن الشيك والكمبيالية والدعد الإنتي وأوامر التسليم للبخيات كلها ذات أصول عربية، وقد استخدمت في البلاد الإسلامية الترون عديدة قبل أن ينقلها الغربيون في منتصف عصر النهضة (١٩٠٨).

<sup>-</sup>البوليصة في القواتين الأحرى، عرفها المسلمون واستخدموها منذ القسون السامن للبلادى، وانتقلت منهم إلى للدن الإيطالية والأندلس ثـم بـاقى أوربـا فلـم يستخدمها الإنجليز إلا في القرن السانس عشر.

<sup>(</sup>١٨) للتفصيل أنظر: محمد سراج، مرجع سبق ذكره، من ص ١٧ إلى ٣٤.

وقد لكد الدكتور على عبد الوسول(١٠) على هذا المعنى في بحثه عن أثر التجارة الإسلامية، إذا يوى أن نشاط المسلمين قد أدى إلى ابتكار بعض النظم المالية والتجارية التي عرفتها أوريا عنه كما أثبت "جرسهوب" المستشرق الأوريي أن أول من عوف نظام الحدوالات المألية هم الموب وعنهم أخذته أوريا في القرن المشر الميلادي عن طريق أسبانيا وليطلقيا، ونكر "كراندال" أن الإسلام كان رائد العالم الحديث في إنشاء الاتحادات التجارية واستعمال الشيكات، وخطابات الإعتماد، والإيصالات ووثائق الشحن، وفي عصر الدولة العباسية أنشأ التجار الأول مرة نقابة معنولة عن مراقبة المعاملات ومنع التعليس، أنشأ التجار الأول مرة نقابة معنولة عن مراقبة المعاملات ومنع التعليس (١٠).

#### ١/ ٤ اتتقال النموذج الأوريي إلى البلدان الإسلامية:

اكتمل النموذج المصرقى الغربى بظهور بنك أمستردام الهولندى عام 19.9 م، ثم بنك إنجلترا في عام 19.9 م، وثلا ذلك تكرار النمودج بشكل أو بآخر قبي كل أتحاء أوربا، إلا أن هذا النموذج المصرفى قد فك ارتباطه الفكرى بالمفاهيم الكنسية التي سانت أوربا خلال القرون الوسطى من حيث تحريم أي كسب عن طريق الربا، وهو مثل غيره من مؤسسات عصمر النهضة وفعالياتها قد أخرج نفسه من أية قيود دينية أو أخلاقية، فانطلقت

<sup>(1&</sup>lt;sup>14</sup>) للتفصيل: على عبــد الرســول (دكتــور)، المبــادئ الاقتصاديـة في الإســلام (القــاهـرة: دار الفكر العربي، ۱۹۸۰ من ص ۲۹۳–۳۲۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) السيد أمير على، مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي، ص ٣٦١، نقبلا عن المرحع المسابق، ص ٣١٧.

البنوك فيما وراء ذلك وكرست نفسها المعمج بيسن كيانين بدانيين كانا سائمين فيما وراء ذلك وكرست نفسها المعمج بيسن كيانين بدانيين كانا سائمين فيل عصر النهضة – وقتاءها – وهما الموقبي القديمين ووكالات الصيارفة التكون بذلك الإطار الفكرى لهذه المؤسسة المصرفية الحديثة، وظهرت لجتهادات منتوعة وعديدة تبوير الإقراض الوبوى وتوجد أسبابًا لمازوم الأخذ به فظهرت نظريات مفسرة ومبرزة أوجود الرباء لم تتمتع ولحدة منها باتفاق عام بين المفكرين الاقتصاديين (۱۲)، ومع ذلك فقد ساهمت دون شك في التكريس للنموذج المصرفي الجديد.

بن مجموعة من المواقف العملية الإضافية قد ساهمت عبر مدى زمنى في تدعيم هذا الاتجاه في الواقع العملى بل وتنظيم تقنينه في القوانيس الأهر بهة (۲۲):

 إن بعض الملوك والروساء الدينيين أنفسهم أخذوا يجترئون على انتهاك تحريم الكنيسة الريا بشكل علني، سن ذلك (اويس الرابع عشر) الذي افترض ليسدد ثمن دانكرك في سنة ٦٦٢ أم، والبايا (بحي التاسع) الذي تعلمل بالريا عام ١٨١٠م.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢١</sup>) واجمع للتفصيل: محمود محمد عارف وهبه، نظريات الفائده بين الفكر الاقتصادي والشريعة الإسلامية، رسالة ماحستير (غير منشورة) من كلية التجارة حامعة عين شمس ١٩٧٧.

<sup>(</sup>۲۲) للتوسع: عمد عبد الله دولز (الشبخ الدكتور) ، الربا في نظر القانون الإسلامي، محاضرة القبت في مؤتمر القدانون الإسلامي في بداريس عام ١٩٥١، (القداهرة: مطبعة الأزهر) مى - ۲.

- ٢) لهلحة استثمار أموال القصر بالربا بإذن من القاضي وإصدار تشريع
   ١٠٠٠ بذلك لأول مرة في عام ١٩٩٣م.
- ٣) ثم كانت الضربة القاضية التي وجهت المذهب الذي يحرم الربا على بد الثورة الفرنسية، التي احتضنت المذهب المعارض، وجعلته مبدأ رسميًا منذ قررت الجمعية الوطنية الفرنسية في ١٢ لكتوبس علم ١٧٨٩م "أنته يجوز لكل أحد أن يتعلمل بالربا في حدود خاصة يسينها القانون".

إن وضوح النهضة الأوربية، وتيلور نماذجها المؤسسية (ومنها البنوك) قد صاحبه أو تلاه - كنتيجة طبيعية - عملية تعرف أوربا على محيطها الخارجي فيما عرف بعد ذلك بالكشوف الجغرافية التي جسدت رغبة دول أوربا في الاستغلال والسيطرة على بلاد أخرى في آسيا وأفريقيا، وقد تحقق ذلك من خلال ما يطلق عليه الاستعمار لأغلب تلك البلدان خلال المترنين التناسع عشر والعشرين بعد اضمحال وتدمور الخلافة العثمانية وتفكك ولاباتها ثم انهيارها في أوقال القرن العشرين".

لقد كانت السيطرة العكسية مقدمة أحيانا السيطرة الاقتصاد والمالية -ومن ثم المصرفية - كما حدث عكس ذلك في أحيان أخرى وفي بعض الدول، وبدأت عملية افتتاح فروع المصارف الأوربية الحديثة في البلاد

<sup>(&</sup>quot;) إن إطلاق مصطلح "الاستعمار" كان تعمية على جمهور المتكلمين والقارئين للعربية اسدم إشراك حقيقة هذه الحركة التي الانتفق تماماً مع مفهوم الكلمة في التصور الإسلامي، بمل كانت ترجمة بحبيثة الأهداف ووسائل أعيث منها، محصلتها في النهاية عكس ظاهو ياسمها فهي "الإستحراب" لهذه الجلمان، وليس الاستعمار، أي هي طلب الخراب لها، بإستنزاف مواردهار عواتها، وبتدمير المستقدات القوية التي سادت بها.

الإسلامية، ثم مجلولات عبيدة لإنشاء ينوك في البلدان الإسلامية بأموال الإجانب أو الأقليات، فكانت السيطرة المالية أثراً واضحا لذلك، وقد كانت أولى المحاولات لإقامة بنيك حديثة في بلا كمصر (على سبيل المثال) عام ١٨٤٠م، ثم عام ١٨٤٨م، لكنهما لم ينجحا(٢٢)، ثم تبلا ذلك محاولات عديدة لإشاء بنوك نرصدها فيما يلي (٢٢).

۱۸۰۱م البنك المصرى Bank of Egypt لتجليزى -- مركزه لندن، افتتح فرغا بمصر لتمويل التجارة الخارجية والرهون المقارية، أنهى اعماله علم ۱۹۱۱م.

Angic Egyptian Bank و المصرى Angic Egyptian Bank المجلوب المحدد الدن الفتتح فرعًا له بمصر، الدمج في عام ١٩٧٥م في بنت باركليز.

1 / ۱ / ۱ مرکزه اندن الإمبر الشوري العثماني - انجليزي فرنسي - مرکزه اندن وقه فرع بباريس، وتركبا ثم افتتح فرضا بمصدر، كانت اهتماماته إقراض الوالي مباشرة، تغير اسمه علم ١٩٢٥م إلى البنك المشاني.

<sup>(</sup>۲۳) یحیی عید، مرجع سبق ذکوهه ص ۲۹۳٪

<sup>(&</sup>lt;sup>74</sup>). اللتوسع: - سيد الهواري (دكتور)، إدارة البنوك (التناهرة: مكتبة عين شمس، ١٩٦٨). رص ٧٧. د وما يسهما.

على عبد الزسيول وه كتور وزالبنو كالتحارية في مصر، ص ١٩.

على الجريتلي (دكتور) تطور النظمام المصرفي في مصر، (القماهرة: ١٩٦٠) ص
 ٢٠٧ ومايسها.

۱۸۲۸م بنك الإسكندرية التجاري - يوناني - أنشأه مجموعة ممواين يونانيين على رأسهم حوريمي وانطونياوس.

1479م بنك الكونتوار الأهلى الباريسي - فرنسي - توقف علم 1477 وأعيد افتتاحه في 1400م.

١٨٧٤م بنك الكريسدى ليونيسه - فرنسسى ~ أهسم بالعمليسات الماليسة الحكومية في عهد الخديوي إسماعيل.

١٨٨٠م بنك دي ووما - ليطللي - افتتح فرعًا له بمصر.

۱۸۸۰ البنك الوطنى المصورى - مصورى - محاولة تأسيس بنـك
 وطنى من المصوريين أثناء الثورة العوابية - لكنها لم تكال بالنجاح.

۱۸۹۸م البنك الأهلى المصدى - مصدى أسسه روفاييل سوارس، وميشيل سلفلجومن كبار التجار اليهود المصريين مع شريك إنجايزى، والازال يمعل.

ظل الوضع هكذا في مصدر، وأظنه كان كذلك في غيرها من البلاد الإسلامية، فهي إما فروع لبنوك أجنبية أو بنوك وطنية مشتركة بين الأجانب والأطليات غير الممطمة.

وهكذا لم ينته القرن التاسع عشر إلا وقد أصبح وجود المصارف - وقفا المندخ المصارف - وقفا المندخ المندوذج المندوذج المندوذج المندوذج المندوذج المندوذ على كثير من الحكام في ظل نفوذ سياسى وعسكرى الدول التى تنتمى اليها في أوربا. ومع ذلك فقد بقيت الشعوب الإسلامية نفسها متمردة مدة طهيلة على فكرة تأسيس مصدارف وطنية تكون مهمتها التصرف في جميع المعاملات المالية والمصرفية، على أساس الويا.

فيما يتعلق بمصبر على الخصبوس، فإن هذه المقاومة الشعبية بدأت تضمحل في أول القرن العشرين، بسبب حالث تاريخي خاص أثارا فيها أزمة مالية وأزمة نفسية في وقت واحد، المدحدث إذ ذلك أن امنتمت المنسارف الأجنبية المؤسسة في مصمو عم مديوها بالقرض إلى الشعب المصوري، فلصبح الشخب وقد وجد نفيه أمام محظورين الامخرج له منهما إنها أن يلجأ إلى المرابين الذين ليس في قلوبهم رحمة يقترض منهم بأفدح الربا وأخطره. وهم في الغالب من الأقلية اليهودية بمصر أو من الجاليات الأجنبية المتمصرة، وإما أن ينشئ شركة مالية برؤوس أموال وطنية خالصة، يقترض منها المحتاجون بشروط غير مجحفة (٢٠)، فمالت بعض النفوس إلى اختيار المحظور الثاني غير أنه وثقت أمامها اعتبارات دينية قرية، إذ كيف تقوم في المحظور الثاني عير أنه وثقت أمامها اعتبارات دينية قرية، إذ كيف تقوم في بلد إسلامي موسعة مالية مخالفة القواعد القران؟

هذائك فتح بالب المناقضة في الصحف وفي الأندية الفضائفة في عام ١٩١١م، وألقيت المحاضرات التي عرضت فيها مختلف الأراء في الموضوع من حيث تحقيق المبدأ الإسلامي، فالتقت أراء أكثر المصاضرين على رفض المشروع من الوجهة الدينية(٩).

<sup>(</sup>١٠) محمد عبدالله دراز، مرجم سيق ذكره، ص ٩٠٨.

<sup>(\*)</sup> غير أن فريقاً منهم الكاتب المشهور حفنى ناصف، والزعيم السياسى عبد العزيز حاويش رحمهما الله أيدوا الفكرة معتمدين على نص قرآنى في دعوى أن الربا المخطور في الإسلام أيما هر ربا الأضعاف المضاعفة، وبالطبع كانت هذه دعوى ينقصها تدفيل شرعى كاف يستوعب باقى الاصوص الواردة في القرآن الكريم بمواضع مختلفة وبمناسبات مختلفة، وستوعب باقى الاصوص الواردة في القرآن الكريم بمواضع مختلفة وبمناسبات مختلفة، وانتهت بعد لربعة مراخل من التعرج التشريعي إلى الفتريم الكامل للتعامل بالربا تم إنه لم يعلم أبدأ وحود أي خلف فقهى حول ربا الديون أو القروض - الذني هو حمل لم يعلم أبدأ وحود أي خلف فقهى حول ربا الديون أو القروض - الذني هو محل

ومع ذلك، فإن الدعوة الإنشاء البنك قد تجاوزت ذلك واتجهت بالفعل إلى النشاء بنك المصريين بأموال تجمع من المصريين فقط، فأصدر طلعت حرب كتابه الشهير "علاج مصر الاقتصادي ومشروع بنك المصريين أو بنك الأمة" الذي نشر في علم ١٩١١م، وبدأ تأسيس البنك الذي فقع أبوابه الجمهور عام ١٩٢٠م وبدأ تأسيس البنك الذي فقع أبوابه الجمهور عام الغربي، وقد كان لبنك مصر أثر كبير على الاقتصاد المصري، فقد قام بدور بارز في أيشاء عدد كبير من الشركات غطت تقريبًا كل مناحى الاقتصاد فدعمت بذلك الوجود الوطنى في إدارة مقدرات البلاد، كما كان من ناحية أخرى مدرسة لتكوين أجبال من المصريين بجيدون مهنة الصيرفة بعد أن أخرى مدرسة لتكوين أجبال من المصريين بجيدون مهنة الصيرفة بعد أن شكك الأجانب والاقليات في مقترة المصريين على ذلك، لكن إنشاء البنك من ناحية ناحية قد رسخ تفكر "النموذج المصرفي الأوربي" القائم على اساس ربوي وكأنه أمر واقع لامقر منه أو ضرورة من الضرورات.

# ١/٥ مواقف المسلمين من التموذج المصرفي الأوربي:

وقد بدا واضحًا مع سيادة النموذج المصرفى الأوربى في السلاد الإسلامية أن الاتجاه الفكرى الذي كان يمثله قد تغلب على الاتجاهات الأخرى التي كان لها موقف آخر في المناقشات الأولى التي تمت مع بدايات القرن العشرين، لكن الحقيقة غير ذلك، فقد أكد بحث هذا الأمر أن الاتجاهات الأخرى لحتفظت بقوتها الفكرية، وأمكتها تمحيص دعاوى الاتجاه المؤيد

الحديث في موضوع البنوك، والذي تتوافر عناصره في معاملات البنوك الخاصـة بـالإبداع والإقراض.

للنموذج وإثبات ضعفها، ويطييعة الحَالَ فقد استغرق ذلك وقدًا، تمت فيه محاولات تطبيقية على الجانبين، وَفَيْما أَيْلُى رصد الاتجاهات الرئيسية مع النموذج الأوربي كما يلي:

## الاتجاه الأول: كل أعمال البنوك خلال:

ولاتتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقد اعتتق هذا الرأى موسمو "بنك مصر" واعتنقه قبلهم مؤسسو "البنك الوظنى" قبل الشورة العرابية، وقد نشر مؤسسو البنك الأخير بباتا مطولاً تصمن القول بأن معاملات البنك جائزة، معالمين ذلك، ومدالين عليه بعدد من الأراء الضعيفة التي تتعلق ببعض الحيل، متجاهلين آراء جمهور الققهاء، أو محصلة مذهب فقهى بعينه، بل مصورين أعمال البنك بالشكل الذي يتفق مع بعض العقود الشرعية الجائزة مثل الشركة والمصارية والمرابحة رغيرها، ويكفى أن تنقل نصنا من بيان الدعوة المكتتب في رأس مال ذلك البنك، جاء به مايلي:

"ورب معترض يتوهم فيه مخالفة الشريعة المطهرة بدعوى أنه لابد من دخول الربا في معاملاته فنحن نطيب خاطر المعترض ونزيل الوهم فنبين أن الشريعة المطهرة إنما حرمت الربا المحض وليس ذلك من نوازم البيك التي لايقوم بدونها، بل إن بنكنا متنزء عنه، لأنه إنما قصد من إنشائه خدمة المصالح الوطنية بالصدق والأمانة ويحسب شراتع البلاد بالتسليف والعمولة من بيع وشراء لحساب عملائه وجميع هذه الأشعال جائزة بإجماع المذاها(٢٠).

<sup>(</sup>٢١) على عبد الرسول، للبادئ الاقتصادية في الإسلام، ط٣، مرجع سبق ذكرة، ص٢٠٠.

وقد أبرز البيان ترديدهم المرأى القاتل بدأن الرباهم الأضعاف المضاعفة، وهذا الرأى نفسه -- كما يقولون -- "هو ترأى بسم علماء الدين بالدولة المشاتية وعلى رئسهم المفتى أبو السعود، اللذي أهباز الفائدة بحيث لاتزيد عن واحد ونصف عن كل عشرة (أي ١٥٪) وذلك في عهد السلطان سليمان الشمائي".

## الإنجاء الثاني: أعمال البنوك حرام لكنها ضرورة:

كان يرى أن البنوك ضرورة اقتصادية، وهذا الرأى كان لبعض الفقهاء ممن يعتمدون على الدليل والبرهان، لاعلى رأى ضعيف أو على لحدى الحديا، وهم يجيزون أن يتم لإشاء بنوك في البلاد الإسلامية وممارسنها لاعمالها في صورتها المعتادة، رغم أن يعيض أعمالها حرام، وذلك لستناذا إلى القاعدة الفقهية التى تقول "إن الضرورات تبيح المحظورات" اكن هذا الرأى الذي أجاز لإشاء البنوك، قد أشار إلى القهم الإسلامي للضرورة، فبالنسبة للأمة يكون أولى فيها هم أصحاب الشأن في تحديد حالة الضرورة، وأولو الأمر ليسوا هم الحكام فقط ولكن يدخل فيهم أيضنا العلماء والقضاة ورجال المال والأعمال والتجار والمزارعون، ثم يكون العمل بما يقررون، وأما بالنسبة للأفراد فكل إنسان يستظيع أن يقرر في نفسه هل مضطر إلى

# الإجهاه الثالث: أعمال البنوك ضرورة لكن الربا ليس ضرورة لتشغيل الإجهاء البنوك:

كان يرى أن البنوك الحديثة لا تختلف كثيرًا عن المرابى القديم، وأنه لا يوجد مبرر لارتكاب كبيرة الربا في مقابلة أمر لاتقتضيه الضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، كما يرى هذا الرأى أن الفائدة حرام لأنها الربا بعينه سواء كانت عند الاقتراض أو الإيداع، وإن الفقه الإسلامي فيه من العقود الشرعية ما يعين في صياغة تصور جديد لممارسة البنك لوظيفته دون الوقوع في محظور شرعى، وإن مجالات الاستثمار الحلال فيها متسع كبير من خلال عقود المضاربة والشركات واليوع وغيرها، وكان هذا الرأى هو معتقد الأغلبية من الفقهاء سواء من علماء الأزهر الشريف أو من دار الإفتاء المصرية، كما كان هو معتقد قطاع كبير من المسلمين، الذين عبرو عن رأيهم بطريقة انسحابية مثل رفضهم التعامل مع البنوك، أو بعدم تقاضى فواند على ودائعهم لدى تلك البنوك.

وعمومًا، فإنه من الملاحظ أن الاتجاهين الأول والثانى قد ملكا صوتًا عاليًا بسبب طبيعة المناخ السياسى والاجتماعي السائد منذ بداية القرن الحالى وبسبب الظروف الخانقة التى فرضتها المصارف وبيوت التمويل الأجنبية، ثم فوق ذلك، فإن نموذج المصرفى الأوربى المطروح كان صيغة جاهزة ومكتملة لايقابلها على الجانب الآخر تصور متكامل أو شبه متكامل لنموذج مصرفى إسلامى بديل، إذ أن صلة المسلمين قد انقطعت إلى حد كبير بالممارسات المصرفية التى مائت إبان عصر النهضة الإسلامية والتى تحدثنا عنها من قبل، ومن ثم فإن كل ماسبق قد مهد لانتشار البنوك وشركات التأمين في صورتها الأوربية ودعم وجودها، ولعل ذلك قد أوحى - المتابعين لتطور

تلك المؤسسات المالية والنقدية - بأن الاتجاه الثالث قد انحسر بل وتلاشى إلى غير عودة، لكن حقيقة الأمر أن هذا الاتجاه قد عبر عن نفسه فكرا وعملا غير عودة، لكن حقيقة الأمر أن هذا الاتجاه قد عبر عن نفسه فكرا وعملا بطريقة واضحة ومؤثرة خلال تلك الفترة، ويكفى للتدليل على ذلك تلك الفتاوى التى أصدرتها دار الإفتاء للديار المصرية منذ مطلع القرن العشرين، ومنها نورد عينة تغطى الفترة من بداية دخول البنوك وحتى نهاية الأربعينات (٢٧)، مثل:

أفتوى الشيخ بكرى الصدقى: مفتى الديار المصرية في ۲۷ من المحرم
 ۱۳۲٥هـ (۱۹۰۷م)، حيث سئل عن "دراهم البنك، هل هى حرام أم لا،
 وفيما يؤخذ منها على سبيل التجارة هل يعد ربا أم لا؟.

فأفتى بما يلى: "أن الأخذ من أموال البنك بالفوائد على سبيل التجارة ربا، وهو محرم شرعًا".

كتوى الشيخ عبد المجيد سليم: مفتى الديار المصرية في عام ١٣٤٨هـ
 (الموافق ١٩٣٠م)، عندما سأله شخص عن حكم إيداع مال بنتى ابنه
 المتوفى في أحد البنوك بفائدة..."

فأفتى: " يحرم شرعًا استثمار المال المودع بفائدة معينة بأحد البنوك مادام الاستثمار المذكور بطريق الربا المحرم شرعًا".

<sup>(</sup>۲۷) دار الإفتاء للصربة، بحلدات الفتاوى الإسلامية، (القاهرة: المجلس الأعلى للنستون الإسلامية، ۱۹۸۰) ومن أعملام للفتين في هذه الفقرة للشايخ، محمد عبده، حسونه النواوى، عبد المجيد سليم، عبد الرحمن قراعة، ومحمد بخيت، وحسنين مخلوف، وحسن مأمون.

- ٣) فتوى الشيخ عبد المجيد سليم: في عام ١٣٦٢هـ (الموافق ١٩٤٣م)، عندما سأله ساتل حول شخص ورث عن والده بعض سندات قرض القطن التي تدفع عنها الحكومة فوائد، فهل هذه الفوائد تعتبر من أنواع الربا المحرم".
- فأفتى: "إن هذه الفوائد من الربا الذى حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز".
- ٤) وعندما أستغتى فضيلته في نفس العام عن أخذ الفوائد على الأموال المودعة بالبنوك والتصدق بها على الفقراء والمساكين، أجاب فضيلته بما خلاصته:
- "أخذ الفوائد على الأموال المودعة في البنوك حرام لأنه من قبيل أخذ الربا، والتصدق بفوائد الأموال المودعة بالبنوك لايقبلها الله تعالى، ويأثم صاحبها.
- أقوى الشيخ عبد المجيد سليم: في عام ١٣٦٣هـ (الموافق ١٩٤٤م)
   بخصوص "شخص يعمل كاتبًا ببنك التعليف الزراعي، فهل عليه حرمة
   في هذا، وهل يحرم معليه هذا العمل، علمًا بأنه محتاج إليه في معيشته،
   وأن جميع أعمال البنك تقوم على الفوائد".
- فأجاب فضيلته: "مباشرة الأعمال التي تتعلق بالربا من كتابة وغيرها أعانة على ارتكاب المحرم، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا.
- آ) فتوى صادرة في عام ١٣٦٤هـ (الموافق ١٩٤٥م) لفضيلـة الشيخ عبد المجيد سليم، بخصوص "ليداع الأموال بفائدة لدى البنوك لاستثمارها، وخاصة أموال اليتامي، جاء فيها ماخلاصته:
  - "إن استثمار المال في المصارف من الربا المحرم شرعًا".

وإن استثمار مال البتامي في المصارف من الربا كذلك، وإن فيما شرعه الله تعالى من الطرق الشرعية لاستثمار المال لمتسعا لاستثمار هذا المال كدفعة لمن يستعمله بطريق من الأعيان إلى أن يحين الوقت لاستعماله فيما جمع من أجله فيباع حينئذ.

كما يلاحظ أيضنا أن فترة الأربعينات قد شهدت حركة إسلامية نشطة عبرت عن الاتجاء الثالث ودعمته على مستوى الفكر والتطبيق، إذ بدأت الدراسات والبحوث حول نظرة الإسلام للعديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، فهناك على سبيل المثال مصاضرات ونشرات المجمعية الشرعية، وجماعة أنصار السنة وجمعية الأخوان المسلمين وجمعية الشبان المسلمين، وكان من رواد هذه الفترة الشيخ السبكي وحسن البنا والشيخ المراغى، كما كانت لكتابات أبي الأعلى المودودي في الهند وباكستان دورها المام في تجلية بعض المفاهيم والقضايا، بالإضافة إلى عدد من الباحثين الذين تفاولوا دراسة الموضوع أو تدريسه ضمن مواد النظم الإسلامية، والمالية العامة والتشريع المالي، والتاريخ، وغيرها، هذا وقد شهدت الفترة نفسها تطبيقاً محدودًا لهذا الفكر في شكل إنشاء شركات إسلامية للمعاملات أو جمعيات خيرية للتكافل الاجتماعي، أو صندوق للقرض الحسن إلى آخر ذلك من نماذج محلية.

وعلى العموم فإن فترة الأربعينات لم تشهد دراسسة مباشرة حبول المصارف الإسلامية إلا أنها مع ذلك قد شهدت تحليلاً اقتصادبًا لأعمال البنوك القائمة من جانبين أساسيين، أولهما: التعامل بالربا، وثانيهما: أن هذه البنوك ملك الأجانب، ولأقليات من المتمصرين غير المسلمين، وهذا فيه تكريس للتبعية وتقوية لنفوذ الأجانب.

ثم كانت فترة الخمسينات وبداية الستينات التي شهدت نموا كبيرا الماتجاه الثالث نتيجة بعض الجهود المنظمة التي بذلت في هذا الميدان فنذكر منها على سبيل المثال ماياتي:

- ١) انعقاد أسبوع للفقه الإسلامي لأول مرة في باريس عام ١٩٥١م، وقدمت فيه دراسات قيمة عن الربا، نزع الملكية للمنفعة العامة، وتعتبر دراسة فضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز عن " الربا في القانون الإسلامي" من الدراسات المتكاملة حول الموضوع.
- ٢) انعقاد حلقة الدراسات الإجتماعية للدول العربية بدمشق عام ١٩٥٢م، بالتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وقد نوقشت في الحلقة عدة بحوث عن التكافل الإجتماعي، ومن أبرزها بحث الشيخ محمد أبو زهرة عن "الزكاة كمؤسسة إسلامية اتحقيق الضمان الإجتماعي".
- ٣) دراسات مالك بن نيى، وعبد القادر عودة، سيد قطب ١٩٥٠م، ومحمود أبو السعود ١٩٥٥ وياقوت العشماوى ١٩٥٩م، وفضيلة الشيخ محمود شلتوت ١٩٥٠م، والشيخ على محمود شلتوت ١٩٦٠م، والشيخ على الخفيف، والشيخ عبد الكريم الخطيب ١٩٦١م، ومحمد عبدالله العربى ١٩٦٢م، ود. أحمد الشرياصى ١٩٦٣م، ود. عيسى عبده، وأبو الحسن الندوى وغيرهم.
- ٤) در اسات محمد عزير (بالباكستان) ١٩٥٥م، ١٩٥٨م عن "الإطار العام اللبنوك بلا فوائد" المنشورة في مجالة المسلمون، ومحمد حميد الله بباكستان ونندن عن "اقتراح بإنشاء صندوق نقد إسلامي" في عام ١٩٥٥م، وعن " بنوك القرض بدون ربا" في عام ١٩٦٢م.

ه) إقامة مشروع بنوك الادخار المحلية بمصر: الذي يعتبر أول محاولة تطبيقية في العالم الإسلامي لبنك بلا فوائد، إذ بدأ تأسيس المشروع منذ عام ١٩٦١م، وافتتح في عام ١٩٦٣م، واستمر في ممارسة أعماله حتى توقف نشاطه الذي يمارس على غير أساس الفائدة في عام ١٩٦٨م حيث تم إخضاعه الإشراف البنوك العادية.

## 1/1 نشأة المصارف الإسلامية وتطورها:

كانت المعطيات الفكرية لجهود الأربعينات، والخمسينات، والستينات قد أضافت بالفعل مساهمات ذات شأن طيب في مجال تشاول القضايا الرئيسية التى طرحتها قضية المصارف والأعمال المصرفية من منظور الفكر الإسلامي.

ولقد كان لهذه المساهمات واحدة بعد الاخرى، دور كبير في بناء تصور لنوذج غير ربوى للمصرف الحديث، ومع أنه لايمكن القول بأن هذا البناء الفكرى يرجع لفكر شخص بعينه، إذ أن كل مفكر قد قدم لبنة تساعد في البنيان الفكرى، ولكنه مما لامنك فيه فقد كانت هناك بعض الإسهامات التي لها وجود مؤشر عن غيرها في التطور الفكرى والمؤسسى، ويخصص هذا المبحث لعرض أبرزها في محاولات بناء نموذج قابل للتطبيق للمصرف الإسلامي، وذلك من خلال كتابات المفكرين والباحثين والخبراء، وهنا نستطيع أن نميز بين مرحلتين هامتين منذ بداية المستينات وحتى الآن، نوجز في كل مرحلة أهم الجهود الفكرية والفعاليات التطبيقية كمايلي:

## ١) مرحلة التأسيس: ٦٥-٩٧٦م:

شهدت هذه المرحلة تطوراً كبيراً على مستوى الفكر والتطبيق، ولاشك أن معطيات المرحلة السابقة كانت دافعة إلى بذل الجهد لتعميق الفكر وترسيخ التطبيق، وخاصة وأن أغلب الجهود التي بذلت كانت فردية وتلقائية ومشتتة، ومع ذلك فقد كانت الخمسينات وأوائل المستينات قاعدة هامة أمكن البناء عليها واستكمالها. وبالإمكان الأن أن نشير إلى أهم فعاليات هذه الفترة كما يلى:

1) انعقاد مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، خاصة المؤتمر الثانى الذى عقد عام ١٩٦٥ م، الذى يعتبر فاصلاً بين المرحلتين (ماقبل عام ١٩٦٥م وما بعدها) لما قدمه من مساهمة كبيرة في "تحديد موقف الشريعة من الأعمال المصرفية" وقد كانت قرارات وتوصيات المؤتمر الثانى من القوة بحيث أحاطت بأغلب دعاوى الاتجاه الأول والثانى اللذين ظهرا منذ بداية القرن (من يرون البنوك الربوية ضرورة، أو من لايرون فيها حرمة إطلاقا)، إذ أجمع العلماء المشاركون (خمسون وسبعون عالماً) على رأى واحد بخصوص المعاملات المصرفية، بحرمة بعضها وحل بعضها الأخر، فجاء فيها مايلي:

- "الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ولافرق في ذلك بين ما
   يسمى بالقرض الإستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي..."
  - كثير الربا وقليلة حرام..."
- الإقراض بالربا محرم التنيحه حاجة والاضرورة، واالاقتراض بالربا
   محرم كذلك، والايرتفع ثمنه إلا إذا دعت إليه الضرورة.

٢) ظهور بحوث ودراسات مباشرة حول المصارف اللابوية،
 والمصارف الإسلامية سواء في مصر أو في العالم الإسلامي، ومن الأمثلة
 الدارزة لهذه الدراسات مايلي:

- در اسة د. محمد عبدالله العربى عن "المعساملات المصرفية المعاصرة، ورأى الإسلام فيها، (مصر).
- دراسة الشيخ مصطفى الهمشرى عن "الأعسال المصرفية والإسلام"(مصر).
- دراسة محمد باقر الصدر عن "البنك اللاربوى في الإسلام". (العراق).
  - در اسات د. عيسى عبده عن "بنوك بلا فوائد". (مصر).
- دراسات الشيخ محمود أحمد عن "المصارف في الإسلام". (باكستان).
  - در اسات الشيخ أحمد إرشاد عن "بنوك بلا فوائد"، (باكستان).
  - دراسة د. محمد نجاة الله صديقي عن "بنوك بلا فواند"، (الهند).
    - دراسة د. أحمد النجار عن "بنوك بلاقوائد"، (مصر).
- دراسة د. غريب الجمال عن "المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون"، (مصر).
- دراسة د. محمد عبد المنان عن "الإسلام واتجاهات البنـوك الحديثة"،
   (لندن).
- ٣) إنشاء بنك ناصر الاجتماعي بمصر في عام ١٩٧١م، بإصدار قانون الإنشائه كهيئة عامة، تقوم بكل أعمال البنوك لكن دون التعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء، بالإضافة إلى قيامها بتجميع الزكاة من الأفراد اختياريا، وتنظيم صرفها في مصارفها الشرعية، وإدارة نظام للتكافل الإجتماعي، ومن ثم جاء

هذا القانون اعتراقًا رسميًا من أحد الحكومات الإسلامية بأن البنوك يمكن أن تعمل دون الفائدة، وتقوم بأنشطة إجتماعية، هذا ويمارس بنك ناصر أنشطته منذ ذلك التاريخ، وأعد خمسًا وعشرين ميزانية سنوية حتى الأن.

- ٤) الدراسة المصرية الإقامة نظام العمل في البنوك الإسلامية (١٩٧٢)، وهي دراسة أعدها فريق من الخبراء المصريين من علماء الاقتصاد والشريعة والقانون تحت إشراف الحكومة المصرية، اتقديمها كورقة عمل لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في عام ٩٧٢ م، لدراسة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، وتعتبر أول دراسة متكاملة حول كيفية عمل البنك الإسلامي والمقومات اللازمة له، والتصور المقترح لخطوات التنفيذ.
- ه) إتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية (١٩٧٤)، وقد تم إعدادها والتصديق عليها بواسطة وزراء مالية الدول الإسلامية في عام ١٩٧٤م، ويعتبر أول بنك إسلامي دولي تساهم فيه الدول الإسلامية، ولقد كان لإنشاء هذا البنك أثر كبير في دفع حركة إنشاء البنوك الإسلامية على المستوى المحلى، خاصة بواسطة الافراد، وقد فتح البنك أبوابه للعمل في عام ١٩٧٧م.
- النشاء بنك دبى الإسلامى في عام ١٩٧٥ م، ويعتبر هذا البنك أول بنك إسلامى خاص، ومن ثم يفضل البعيض أن يورخ لبدء المصارف الإسلامية بتاريخ إنشائه، وقد كان النظام الاساسى لبنك دبى الإسلامى مصدرا فكريًا لعدد من البنوك الإسلامية التى أسست بعده، خاصة في منطقة الخليج.
- ٧) المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي (١٩٧٦م)، الذي عقد بمكة المكرمة في عام ١٩٧٦م تحت إشراف جامعة الملك عبد العزير، ويعتبر أول تجمع عالمي بحثي ضم كل الباحثين والمهتمين بقضايا الاقتصاد

الإسلامي من مختلف أنحاء العالم، وغطت بحوث المؤتمر كافة موضوعات الاقتصاد الإسلامي بما فيها المصارف الإسلامية، ويعتبر هذا المؤتمر خطوة كبيرة في اتجاه تكثيف الجهود البحثية لخدمة الاقتصاد الإسلامي الترويج لإنشاء مصارف ومؤسسات مالية إسلامية.

وفي ضوء العرض السابق، يمكن القول: ان المرحلة من عــام ١٩٦٥م، وحتى عام ١٩٧٦م قد تحقق خلالها أربع نتائج هامة هي:

- حسم قضية حرمة الغوائد الثابتة في المعاملات المصرفية المعاصرة.
- طرح الباحثين لتصورات متكاملة حول أسس العمل في المصارف الإسلامية وإن اختلفوا في مداخل المعالجة ومجال التركيز فيها.
- إنشاء أكثر من نموذج تطبيقي لبنك إسلامي متكامل تتوفر فيه كل أو أغلب خصائص المصرف الإسلامي.
- تقديم قوة دفع كبيرة لمواصلة الجهود البحثية، ولنشر النماذج التطبيقية
   للمصارف والمؤسسات النقدية الإسلامية.

## محاولات لصياغة نماذج متكلملة للمصرف الإسلامى:

ومن العقيد ألا نعير هذه المرحلة دون أن نعرض لنماذج من الجهود الفكرية والتطبيقية المتميزة في مجال المصارف الإسلامية، وقد كان بالفعل من أبرز هذه الجهود محاولات د. أحمد النجار (رحمه الله) المستمرة فكريًا وتطبيقيًا لإنشاء بنك إسلامي، ومحاولات د. محمد نجاة الله صديقي البحثية، وتكريسه لفكره وقلمه من أجل صباغة تصدور متكامل لنظام اقتصادى ومصرفي إسلامي، ومن ثم نعرض لتصدور كل منهما لنموذج المصرف الإسلامي فيما يلي:

## أولاً: نموذج النجار:

كانت أولى كتابات الدكتور أحمد النجار، حول هذا الموضوع في عام ١٩٧٢م، بعنوان: "بنوك بلا فواند"، ثم تبعه بإصدار كتاب عن "المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي" في عام ١٩٧٣م، ثم كتابه عن "منهج الصحوة الإسلامية" في عام ١٩٧٧م، وهذه المراجع الثلاثة كافية لصياغة تصوره لنموذج المصرف الإملامي(٢٨)، كما يلى:

#### الافتراضات التي يقوم عليها النموذج:

 ان الدين يعتبر في جميع مناطق العالم الإسلامي، عاملاً محددًا للسلوك الأمر الذي يحتم ألا نغفل أثره.

 ٢- النقود سلاح هام وخطير في نفس الوقت، من حيث علاقتها بالسلوك.

#### الهدف من النموذج:

هو تعبئة الجماهير الإسلامية لتشارك مشاركة إيجابية في عمليـة تكوين رأس المال، من خلال ثلاثة مهام هي:

أ) التربية الإدخارية: وهي إرشاد الأفراد إلى طرق إنفاق دخولهم.

 ب) التربية الإنتمائية: ويراد بها تدريب الأفراد على حسن استخدام القروض.

<sup>(</sup>٢٨) أحمد النجار (دكتور)، بنوك بلا فوائد (القاهرة: ١٩٧٢).

للمدخل إلى النظرية الاقتصادية في للنهج الإسلامي (بيروت: دار الفكر، ١٩٧٣). منهج الصحوة الإسلامية (القاهرة: ١٩٧٧).

ج) التغلب على أية صعوبات تعترض نشاط الاستثمار.

وبذلك فإن النموذج يعمل كوسيط بين عرض النقود والطلب عليها، وكمركز للتربية الإقتصادية، وكعامل فعال في القضاء على صعوبات تكوين رأس المال.

#### الأمس والمبادئ التي يقوم عليها النموذج:

- أ) مبدأ اللامركزية: إن هناك إعتبارات نفسية واقتصادية واجتماعية وفنية تحتم الأخذ بهذا المبدأ.
- ب) مبدأ المشاركة: إن الإسلام والمسيحية واليهودية حرمت الرباء كما أن المفكرين غير متفقين على جوهر معر الفائدة، والجدل يدور بينهم حول أثرها على النشاط الاقتصادى، وتبرير وجودها، وأن البديل الممكن عن سعر الفائدة هو المشاركة، التى يحبذ الأخذ بها لأسباب عديدة.

#### الحسابات الرئيسية للبنك:

إن حسابات البنك تغطى مختلف الدوافع والاتجاهات العلمية والدينية وذلك من خلال ثلاثة أنواع من الحسابات، ونوعين من القروض كما يلى:

- أ) الحسابات: اشتمل النموذج على ثلاثة أنواع من الحسابات:
- ١- حسابات الادخار. ٢- حسابات الاستثمار بالمشاركة.
  - ٣- صندوق الخدمة الاجتماعية.
    - ب) القروض: وهي نوعان:
- ١- قروض غير استثمارية (حسنة): وهى التى يرد المقترض أصل المبلغ دون أية فواند، ويقدم البنك هذه القروض الاستخدامات المدخرين، ويربط بينها وبين الادخار.

٧ - قروض استثمارية (مشاركة): وهي التي يشارك البنك بها في رأس المال المستثمر وكذا في الغنم والغرم.

## محددات نجاح النموذج:

- أن تقوم البنوك في المدن والقرى على أسم محلية، وأن تتبع سياسة
   ادخارية والتمانية بناءة.
- مراعاة الاعتبارات النفسية في تتمية الوعى الادخاري، وذلك عن طريق استثمار الودائع في نفس المنطقة المحلية تحت سمع وبصر الأهالي.
  - أن تكون العلاقات قوية ومتينة بين البنك والسلطات المحلية.
- أن يتم تأهيل العاملين وتدريبهم تدريبًا خاصًا يؤهلهم لحمل هذه المسئولية.
  - يجب أن نقوم السلطات المحلية بتدعيم وضمان بنوك الادخار.
     وفيما يلى تصور ملخص للإطار العام "لنموذج النجار" للبنك بلا فائدة:

## ثانيًا: نموذج صديقي(٢١):

افتراضات أساسية: يشيع في أبحاث الكاتب عدد من الأفكار التي تعتبر محددات لمنهجه في صياغة نموذج للمصرف الإسلامي منها:

<sup>(</sup>٢٩) راحع في ذلك بعض أبحاث: محمد نجاة الله صديقي، (دكتور)، لماذا المصارف الإسلامية، ترجمة د. رفيق المصرى (حدة: المركز العالمي لأبخاث الاقتصاد الإسلامي، ١٤٠٧هـ). بنـوك بـلا فوائـد، بجموع مقـالات نشــرت في عــامي ١٩٦٨ ، بجـــلات هنديـــة وباكستانية تم طبعها بالإنجليزية وطبعتها العربية عن طريق المركز العالمي لأبحــات الاقتصاد الإسلامي، حدة.

- أن النظام المصرفي يقدم خدمات أساسية بدونها لايقوم اقتصاد حديث،
   وتمثل الفائدة محور نظرية المصارف الحديثة.
- ٢- أن هناك اتفاق بين علماء الاقتصاد المسلمين على أن المصارف يمكن
   أن تقوم بوظائفها دون استخدام الفوائد.
- ٣- نجاح المصرف اللاربوى مضمون فقط في البلدان التي يحرم فيها التعامل بالفائدة.

#### القكرة العامة للنموذج:

يقوم نموذج المصرف الإسلامي على عقود المضاربة الإسلامية ذات الدرجتين حيث يدخل المودوعون في شكل عقود مضاربة فردية مع البنك يوافقون فيها على أن يشاركوا فيما قد يتحقق من ربح من أعمال البنك، وما قد يحدث من خسارة، أي أن البنك يقوم بتعينة مدخرات الجمهور على أساس المضاربة، ثم يقوم من ناحية أخرى بتقديم رأس المال إلى المنظمين وأصحاب المشروعات على أساس المضاربة أيضنا، وعندما يحقق المنظمون ربخا، يشارك البنك فيه، كما يقوم البنك بتقديم الخدمات مقابل أتعاب محددة، ويقبل الودائع في الحسابات الجاربة (حسابات القرض) متعهذا بدفعها عند الطلب، وقد يقدم منها قروضنا حسنة.

أعمال البنك: في إطار الفكرة العامة السابقة يرى الكاتب تصنيف عمل البنك إلى أربعة أنواع وهي:

القدمات بأجر: وهى تلك الخدمات المصرفية والمالية التى يوديها البنك الإسلامى نظير أجر أو عمولة أو أتعاب محددة، ويرى أن الدخل الناتج عن هذه الخدمات قد يكون لكبر من تكلفته، وعندئذ ستكون مصدرًا هاماً لأرباح البنك.

- ب) استثمار الأموال: هو مصدر الربح الرئيسى، والمضاربة هى صيغة التوظيف الرئيسية، كما يقوم البنك باستثمار جزء من أمواله في شراء أسهم المشروعات القائمة.
- جـ) قبول الأموال: بالإضافة إلى رأسمال الأسهم هناك نوعان من الحسابات هما:
  - ١- حسابات المضاربة: التي يشارك أصحابها في ربح البنك المحقق.
- ٣- حسابات القرض: ويتم فيها قبول قروض من الأفراد في شكل أموالها
   التي يحتفظون بها تحت الطلب، ويحق لهم أن يستخدموا الشيكات،
   ويضمن البنك أموالها.
- ل) الخدمات المجانية: يقوم البنك بتقديم قروض قصيرة الأجل، ولن يتلقى آي تعويض أو مقابل لقيامه بهذه الخدمة، ومنح هذه القروض يتوقف على حجم أرصدة الأموال المودعة في حسابات القرض.مرحلة الانتشار: ٩٧٧ م وما بعدها:

شهدت هذه المرحلة نصوا كبيرا في أعداد المصارف الإسلامية حتى وصل عددها إلى ما يقرب من ماتة مصرف إسلامي في مختلف البلاد الإسلامية، وغير الإسلامية، وقد صاحب ذلك في بعض البلدان قيام البنوك التجارية التقليدية بافتتاح فروع للمعاملات الإسلامية، وصل عددها في مصر (على سبيل المثال) خمسة وسبعون فرغا، بالإضافة إلى ذلك فقد أنشئت شركات إسلامية متخصصة في مجالات الاستثمار والتمويل، والتامين والتكافل، كما أنشئت شركات تابعة أو شقيقة لها تخدم الاستثمار في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي وغيرها، ويقدر عدد هذه الشركات بحوالي مائة وخمسين شركة تقريبًا.

وفي ضوء ذلك، فإن هذه المرحلة (العشرين سنة الأخيرة) قد شهدت طفرة في عدد المصارف والمؤسسات الإسلامية، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في حجم أعمالها، سواء في حجم الودائع أو التوظيف، ولعل ذلك مما أثار الاهتمام بها كظاهرة متنامية، سواء من جانب المحبذين لها، أو من جانب غيرهم، وقد وضح ذلك الاهتمام من خال كثرة المقالات والتحقيقات والتحليلات الصحفية التي توردها الصحف اليومية أو الدورية، ومن خلال البحث والدراسات التي يجريها الباحثون بالجامعات بالدول الإسلامية أو الولايات المتحدة وأوربا، وكذلك من خلال استمرار انعقاد المؤتمرات والندوات العامة التي تعرض القضايا ترتبط بهذه الظاهرة.

أما في نطاق المصارف الإسلامية، فقد شهدت الفرة عددًا من المتنيرات الهامة نذكر منها:

- اعتبار الرقابة الشرعية على عمل المصارف الإسلامية أمرا ضروريا،
   وإن تمت ممارسة ذلك من خلال طرق ووسائل متنوعة.
- إنشاء اتحاد دولى للمصارف الإسلامية، كجهاز يقوم على التنسيق فيما
   بينها، ويقوم بدور في حل المشكلات المشتركة، ويعمل على نشر فكر
   للمصارف الإسلامية ويعاون في إنشائها.
- الاهتمام بتهیئة وتدریب القوی البشریة الصالحة لحمل مسئولیة العمل بالمصارف الإسلامیة، والعمل علی تتمیتها بشکل مستمر، لذا فقد أنشنت معاهد ومراکز بحثیة وتدریبیة عدیدة خلال الفترة نذکر منها:

المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي - جدة، والمعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي - قيرص، ومركز أنقرة للإحصاء والبحوث - أنقرة، ومعهد البحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتمية - جدة، ومركز الدراسات التجارية بجامعة الأزهر – القاهرة، والمعهد الدولى للاقتصاد الإسلامي – للاقتصاد الإسلامي – للاقتصاد الإسلامي الدولي للاستثمار والتعية – القاهرة، وإنشاء أقسام علمية، أو دبلومات ودراسات عليا في الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية بجامعات الأزهر، وأم درمان الإسلامية، وأم القرى وغيرها.

- عقد اجتماعات دورية بين المسئولين في المصارف الإسلامية على مستوى رؤساء المصارف، ومديرى الاستثمار والعلميات، بهدف التسيق وتبادل الرأى وعرض فرص الاستثمار المتاحة.
- إنشاء بعض المجموعات المصرفية الإسلامية ذات المصارف المتعددة،
   وتواجدها في بعض الأسواق المالية العالمية مثل لندن، وجنيف،
   والولايات المتحدة الأمريكية.
- آيام دولة باكستان بأسلمة النظام المصرفى اعتبارا من يوليو ١٩٥٥م، بعد تنفيذ خطة انتقال مدتها خمس سنوات. وكذلك تحول جمهورية إيران إلى النظام المصرفى الإسلامى، ومحاولة حكومة السودان تنفيذ القرارت التى سبق إتخاذها بأسلمة كل المصارف السودانية.

وفي ضوء هذا التشخيص لملامح المرحلة الأخيرة، يمكن القول أن المصارف الإسلامية أصبحت حقيقة فعلية في أسواق المال والأعمال، لها فكرها ومنهجها ومؤسساتها ولعل التطورات المؤسسية التي شهنتها المصارف الإسلامية قد عكست بوضوح التطور الفكرى التي حدث مصاحبًا لها، كما عكس أيضنًا طبيعة القضايا التي تواجهها، وهي تدور في الغالب حول مشكلات التطبيق وأهداف النمو والتوسع، بعكس ما كان الوضع في المراحل السابقة حيث كانت القضايا الفكرية المشارة خلالها تدور حول "هل الفوائد

#### مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول

المصرفية ربا؟"، "وهل المعاملات المصرفية حلال أم حرام؟" أما المشكلات فقد كانت في الغالب تدور حـول قبول الفكرة في تطبيق وإثبات صلاحيتها لتسيير مؤسسة مصرفية تقف نذا مع مؤسسة مصرفية تقليدية.

ونعرض فيما يلى موجزًا لهذا التطور من حيث المراحل والقضايا المثارة فكريًا، والإطار المؤسسى، ومشكلات التطبيق، وأهم المساهمات الفكرية وأبرز الأسماء: جدول رقم (١)

|                             | 1713                               |                                |                   |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| أيرز للساهمات والماهمين     | الإطار للوسسى                      | القضايا الفكرية الرئيسية       | المراحل           |
| ١- فتساوى دار الإحساء       | - لايوحب إطار موسي                 | ° هل البنوك حرام أم حلال؟      | مـــن دحــــرل    |
| المصرية بتحريم العواثاء.    | للمصاوف الإسلامية.                 | وحل الموائد ريا؟               | للمسسارف إلى      |
| ٧- محساضرات الجمعيسة        | - وإد وحدت يصض عبار لات في         | * وقد وحدت ثلاثــة إثماهــات   | المدول الإسسلامية |
| الشرعية، وأنسسار السمنة.    | شكل حمعيات تعاونية أو شسركات       | فكرية ليزاء ذلك؟               | إلى عام ١٤٩٤م     |
| والشنان السلمين.            | للمعاملات المالية الإسلامية بواسطة | ١- مصاملات البنسوك ليسست       |                   |
| ٣- تحث الرما للتسيح دار     | بعض الجمعيات الإسلامية.            | حرامًا.                        |                   |
| (101/1).                    |                                    | والفوائد ليست ريا.             |                   |
| ٤- بحوث عمد حيد الله        |                                    | ٢- البنوك حبرام، لكتها ضرورة   |                   |
| ساكستان.                    |                                    | والضرورات تبيح المحظورات.      |                   |
| ٥- محوت الربا للشبيخ أسو    |                                    | ٣- النوك ضرورة لكن الرما ليس   |                   |
| رهرة وسبيد قطبين وأسو       |                                    | ضرورة لتشفيل البنوك.           |                   |
| الأعلى المودوي.             |                                    |                                |                   |
| ٦- محسوت عمد د عربسر        |                                    |                                |                   |
| باكستان.                    | '                                  |                                | ĺ                 |
| ٧- محسوت عسد القسادر        |                                    |                                |                   |
| عوده.                       |                                    |                                |                   |
| ٨- احسوت عمسود أبسر         |                                    |                                |                   |
| السمود.                     |                                    |                                |                   |
| ١ - قرارت محمع البحوت       | ١- يشوك الإدخسار المحليسة ٦٣-      | ١- لتكييف التبرعي لكل معاملية  | مرحلنة التأسيس    |
| الإسلامي ١٩٦٥م.             | 45917.                             | من معاملات السنوك القائمة.     | من عمام ١٩٦٥م     |
| ٣- يحوت د. محمد عند الله    | ٢- نسك سياصر الاحتمساعي            | ٣- كيفيسة عمسال البنساك دون    | إلى عام ١٩٧٦م.    |
| المربى.                     |                                    | الاستناد لسعر الفائلة.         |                   |
| ٣- يحوث التسيح مصطمي        | ٣- ينك دبي الاسلامي ١٩٧٥م.         | ٣- طوح تصورات لتموذج البتك     |                   |
| القمشرى.                    | ٤- بنسك التنميسة الاسسلامي         | الإسلامن.                      |                   |
| ٤- بحوت د. محمد نحساقا الله | -51417                             | ٤- إعداد نظام اساســـى لينـــك | 1                 |
| حبديقي.                     |                                    | إسلامي.                        |                   |
| ه- خوت د. عیسی عبله.        |                                    |                                |                   |
| ٦- بحوث د. أحمد السحار      |                                    |                                | 1                 |
| ٧- بحوث دغريب الجمال.       |                                    | 1                              | 1                 |
| ٨- يحسوت أرعمساد بساقر      |                                    |                                | 1                 |
| الصدر.                      |                                    | 1                              |                   |
|                             |                                    |                                |                   |

# مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الأول

## تابع جدول رقم (١)

| أبرز الساهمات وللساهمين              | الإطار المؤسسي              | القضايا الفكرية الرئيسية                  | الراحل         |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------|--|
| <ul> <li>الدواسة المصرية.</li> </ul> |                             |                                           |                |  |
| : ١٠ بحوث المؤتمر العبائمي           |                             |                                           |                |  |
| الأول للاقتصاد الإسلامي.             |                             |                                           |                |  |
| ١ للومسوعة العلميسة                  | ١- اكثر من مائة مصبرف       | ١ - قضايـــا ومشـــكلات                   | مرحلة الانتشار |  |
| والعمليسة للبسسوك                    | إسلامي.                     | التطبيسق مشسل: استثمار                    | مسنعسم         |  |
| الإسلامية (٧ احراء).                 | ٧- الاتحاد اليدولي للبنوك   | الودائع المتدفقة.                         | ۱۹۷۷م وسسا     |  |
| ٧- جموت المؤتمر العالمي              | الإسلامية.                  | - السيولة.                                | بعدها          |  |
| الشساني للاقتصيساد                   | ٣- المعاهد والراكز البحيمة  | <ul> <li>مشكلات النمو والتوسع.</li> </ul> |                |  |
| الاسلامي.                            | والتدريبية.                 | - العلاقسات مسع البنسوك                   |                |  |
| ٣- يمسوت نسيلوات                     | ٤ - شركات استثمار وتمويسل   | المركزية.                                 |                |  |
| المراكر المحثية الإسلامية            | إسلامية.                    | - العلاقسات مسع البسوك                    |                |  |
| عن الإقتصاد الإسلامي                 | ٥- فسيروع للمعسمالات        | العالمية.                                 |                |  |
| والمصارف الإسلامية.                  | الإسلامية للبنوك التقليدية. | - العلاقسات مسع البنسوك                   |                |  |
| ٤- بحبوت الماحسيتير                  | ٦- أسلمة النظام المصرفى في  | المحتلفة.                                 | -              |  |
| والدكتوراه بالجامعسات                | باكستان وإيران والسودان.    | ٣- كيفيسة عمسل النظسام                    |                |  |
| الإسلامية.                           | ٧- صدور قوانينه خاصة        | المصرفى ككل على أساس                      |                |  |
| ٥ - فتســاوى هيئــــات               | للأعمال المصرعية الإسلامية  | إسلامي.                                   |                |  |
| الرقابسة الشسرعية                    | في ماليريا وتركيا.          |                                           |                |  |
| بالمصارف الإسلامية.                  |                             |                                           |                |  |
| ٦- تقرير بحلس المكر                  |                             |                                           |                |  |
| الإسلامي بباكستان.                   |                             |                                           | (              |  |
| ٧- مؤلفات عديدة إ                    |                             |                                           |                |  |
| المصارف الإسلامية.                   |                             |                                           |                |  |

# إعادة التأمين في الفكر الإسلامي

الدكتور/ محمد مكي سعدو الجرف"

#### المقدمة:

يقوم التأمين على تقدير احتمالات وقوع الخطر المؤمن منه، وبالتالي تقدير آثاره، هذا التقدير مهما كان دقيقا يعتريه الخطأ ولا يطابق الواقع. ومن أجل مواجهة احتمال الخطأ أو احتمال حدوث ظروف غير متوقعة تؤدي إلى وجود مثل ذلك الخطأ في التقدير، وماينتج عن ذلك من فروق بين التعويضات المقدرة والحقيقية، تلجأ هيئات التأمين إلى مايسمى اعدادة التأمين أو تأمين التأمين، وقد يلجأ إلى اعادة التأمين ليضا إذا كانت الهيئة ترغب في تصفية أعمالها أو ترغب في ابرام عقود تأمين تفوق مبالغ التأمين المحددة فيها رأس مال الهيئة أضعافا عديدة . وسوف يتم الحديث عن هذا الموضوع في ثلاثة مباحث هي :

المبحث الأول: إعادة التأمين في الفكر الوضعي.

المبحث الثاني: إعادة التأمين في الفكر الإسلامي.

المبحث الثالث: إعادة التأمين كما تطبقه هيئات التأمين الإسلامية.

 <sup>(\*)</sup> أستاذ مشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.

# المبحث الأول إعادة التأمين في الفكر الوضعي

إعادة التأمين عقد، أو عملية فنية، تقوم بموجبها هيئة تأمين بتحويل كل، أو جزء من الاخطار التي تحملتها إلى هيئة أخرى، حيث تسمى الهيئة الأولى الهيئة الأصلية وتكون بمثابة المؤمن له. وتسمى الثانية الهيئة المعيدة، وتكون بمثابة المؤمن.

عقد إعادة التأمين عقد تأمين حقيقي، فهو ينشئ في حق طرفيه التزامات متبادلة مثل ثلك التي ينشئها عقد التأمين الأصلي. اذ تلتزم الهيئة الأصلية بنسليم الأقساط الخاصة بالوثائق المعاد تأمينها للمؤمن المعيد، مطروحاً منها نسبة معينة مقابل المصروفات الإدارية التي تحملتها الهيئة الأصلية في سبيل ابرام تلك العقود. وتلتزم الهيئة المعيدة بوضع مبلغ من المال تحت تصرف الهيئة الأصلية لترجع اليه لسداد الالتزامات الناتجة عن الوثائق المعاد تأمينها، والتي تتحمل الهيئة الاصلية مسؤوليتها تجاء المؤمن لهم، وتجري عملية مقاصة بين الهيئتين في نهاية العام. تقاضى الهيئة المعيدة عمولة عن هذا المبلغ، لأتها تفترض أن الهيئة الأصلية سنقوم باستثمار ذلك المبلغ وبالتالي تكون هذه العمولة حصة الهيئة المعيدة في أرباح ذلك المبلغ المستثمر. كما تلتزم الهيئة المعيدة أيضا بدفع جزء من أرباحها لمسالح الهيئة الأصلية. ويسمى الجزء الذي تحتفظ به الهيئة الأصلية حد الاحتفاظ، وتعتمد على الأماية المهائية المايية الأصلية.

## صورة اتفاقات إعادة التأمين: لاتفاقات اعادة التأمين صور عديدة هي:

- أ) اعادة التامين بالمحاصة: يتقق المؤمن المعيد مع المؤمن الأصلي على أن يساهم معيد التامين بنسبة منوية معينة في عمليات المؤمن الأصلية المتعلقة بفروع التامين بعامه، أو بفرع معين بخاصة، فيكون المؤمن المعيد شريكاً للمؤمن الأصلي فيما يبرمه من عقود(٢).
- ب) إعادة التأمين فيما جاوز حد الطاقة: يحدد المؤمن الأصلي لنفسه حدا أقصى للجزء المحتفظ به من كل عملية يقبلها، ويعيد تأمين مازاد عن حد الاحتفاظ. فالمؤمن الأصلى قد يحتفظ بالعمليات التي يستطيع تحملها جميعا، ولا يعيد تأمين شيئا منها(٣) فإذا كانت طاقة المؤمن مثلاً دفع تعويضات في حدود ماتقاضى من أقساط، ووقعت حوادث كان التعويض المستحق فيهة أكثر من قيمة الأقساط، كان هذا فوق طاقته، فيعيد تأمين ماجاوز قيمة الأقساط.
- ج) إعادة التأمين فيما جاوز حدا من الكوارث: يحدد المؤمن الأصلى الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي يدفعه عن كل خطر يقبله، فإذا كان المبلغ المطلوب أكبر من المحدد قام المؤمن المعيد بدفع الباقي، وقد يتحمل المؤمن الأصلي نمبية مئوية معينة من مبلغ التأمين ، فإذا جاوز التعويض المطلوب هذه النمبية تحمل الباقي معيد التأمين، وغالباً ما يتضمن هذا الاتفاق حدا أقصى لتحمل معيد التأمين، مما يعني أن المؤمن الأصلي قد يحتاج الى معيد تأمين آخر التغطية مايزيد عن تحمل المعيد الأول(٤).
- د) إعادة التأمين فيما جاوز حدا من الخسارة: يحدد المؤمن الأصلى
   مايدفعه من تعويضات خلال سنة مثلاً، نسبة منوية من أقساط الوثائق التي
   قام بإصدارها ويتحمل معيد التأمين مازاد عن هذه النسبة(٥).

هذا وقد تلجأ شركات اعادة التأمين إلى إعادة تأمين ما اعادت تأمينه من أخطار لدى شركات اخرى فتكون بمثابة مؤمن أصلى ، وتكون الشركات الأخرى بمثابة شركات اعادة تأمين. وقد يكرر المعيد الثاني هذه العملية مع معيد ثالث و هكذا، لأن المؤمن المعيد يتعرض لما يتعرض ليه المؤمين الأصلى من أخطار نبيجة وجود فروق بين التقدير والوأقع، وقد تسبق اتفاقات اعادة التأمين سالفة الذكر باتفاق بلزم المؤمن الأصلى باعادة تأمين جزء من أعماله، يتفق عليه خلال مدة زمنية معينة، بالصورة التي يتفق عليها، ويلزم معيد التأمين بقبول ذلك الجزء بنفس الشروط التي قبله بها المؤمن الأصلى، فينشأ بذلك التزاء المؤمن المعيد بمجرد ابرام العقد بين المؤمن الأصلى والمؤمن له، مما يمكن المؤمن الأصلى من إعادة تأمين العقود التي ير اها فوق طاقته، لأنه يعلم أن تلك الزيادة عن عد الاحتفاظ هناك من يتحملها نيابة عنه. وقد لا تسبق اتفاقات اعادة التأمين باتفاق من ذلك النوع، بل تكون للمؤمن الأصلى الحرية في عقد اتفاق عقد تأمين بالنسبة لخطر معين، ووقت معين، وصورة معينة، وفي المقابل تكون لمعيد التأمين الحرية في قيول، أو رفض اعادة تأمين ذلك الخطر، وتحديد مدى التحمل والشروط. مما يعني أن المؤمن الأصلى قد يحتاج إلى البحث عن معيد تامين لكل خطر يقبله على حده قبل قبوله (٦).

# المبحث الثانى إعادة التأمين في الفكر الإسلامي

تعرضت هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي السوداتي ليبان حكم هذه المعاملة، وضوابطها الشرعية، حيث وجه البها الاستفسار رقم (١٧) من قبل للبنك فيما يتعلق بهذه المعاملة. فقد رأت الهيئة في جوابها عن الاستفسار رقم (١٧) أن لا فرق بين عقد إعادة التأمين التجاري وبين عقد التأمين التجاري من حيث الحكم، وهو عدم الجواز. لأن عقد اعادة التأمين هو عقد تأمين تجاري حقيقي، يكون المؤمن الأصلي فيه بمثابة المؤمن له، فيما يكون المؤمن الأصلي فيه بمثابة المؤمن المحدة التأمين التجاري استثناء من الحكم الاصلي، وهو عدم الجواز، احين اعادة التأمين العلامية، وفقا المضوابط التالية:

- أ) عدم التدخل في طريقة استثمار شركة اعدادة التأمين الأقساط اعدادة التأمين المدفوعة لها، وعدم المطالبة بنصيب في عائد استثماراتها، وعدم المسؤولية عن الخسارة التي تتعرض لها.
- ب) يكون الاتفاق مع شركة اعادة التأمين الأقصر مدة ممكنة، وبالقدر
   الذي يدفغ الضرورة، وأن يرجم إلى الهيئة اذا أريد تجديد الاتفاق.
- جـ) عدم دفع، أو أخذ، أي عمولات أرباح من شركات اعادة التأمين
   التجاربة، وذلك بأن تتم اتفاقات اعادة التأمين على أساس صافي الأقساط.
- د) احتياطات الاخطار غير المنتهية التي تحتفظ بها شركة التأمين الإسلامية مال مستحق، ومملوك لشركات اعادة التأمين. فلا يجوز لشركة التأمين الإملامية التصرف فيه بالاستثمار، أو غيره، إلا بأذن، ورضا من

مالكه. فاذا أرادت الشركة الإسلامية أن تستثمره فعليها إن تطلب اذا من شركة إعادة التأمين في استثماره، على أحد الوجهين التاليين:

"المال قرض من الهيئة المعيدة تكون الشركة الإسلامية ضامنة له. وفي هذه الحالة لاتستحق شركة اعادة التأمين شيئا من الربح، لأنها لا تتحمل شيئا من الخسارة.

\* المال مال مصاربة، ولا تكون الشركة الاسلامية ضامنة له إلا في حالة التعدي، أو التقصير. وفي هذه الحالة تستحق شركة اعادة التأمين نسبة شائعة في الربح (٥٠٪) مثلاً يتقق عليها الطرفان في العقد(٧).

وهذه الفتوى هي الوحيدة التي اطلع عليها الباحث، فيما يتعلق، بإعادة التأمين بعامة، وبخاصة في حال كون شركات التأمين الاسلامية هي التي تعيد التأمين لدى الغير من شركات إعادة التأمين التجارية، يمكن أن تتسحب أيضا في حال قيام شركات التأمين الاسلامية بدور معيد تأمين الغير على الأساس التجاري، وحيث إن عقد إعادة التأمين هو عقد تأمين حقيقي فبالتالي يمكن انسحاب بعض الفتاوى الخاصة بالتأمين التعاوني على إعادة التأمين، ويمكن لاستئناس بتلك الفتاوي، بالإضافة إلى فتوى هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل السوداني المابقة، في وضع تصور الشركة إعادة تأمين اسلامية نقوم على الأساس التعاوني، وهذه الفتاوي هي:

فتوى هيئة الرقابة الشرعية في بنك فيصل الإسلامي السوداني في جوابها عن الاستفسار رقم (١٣) الموجه إليها من قبل البنك وفيها:

 أ) التأمين التعاوني جائز شرعاً لأنه من قبيل التعاون على البر على أن يكون المعنى التعاوني ظاهراً فيه ظهوراً واضحاً، بالنص صراحة في عقد التأمين على أن المبلغ الذي يدفعه المشترك يكون تبرعاً منه الشركة، ليعان منه من يحتاج إلى المعونه من المشتركين حسب النظام المنفق عليه بشرط ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ب) أن تأخذ الشركة شكل هيئة تأمين تعاوني ذات قسط مقدم .

 ج-) أن تضاف شروط خاصة إلى عقد التأمين تبرز الطبيعة المميزة للتأمين التعاوني مثل: التخصيص. حق الهيئة في مطالبة حاملي الوثائق بمقدار نصيبهم في الزائد من الخسارة على الأقساط لسداد التعويضات المدفوعة، المشاركة في الفائض، والاستثمار.

وفتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية المسعودية رقم (٥١) وتاريخ ٩٧/٤/٤هـ، وفيها:

 أ) التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها اصالة التعاون على تفتيت الأخطار و والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق اسهام الشخاص بمبالغ نقدية تخصيص لتعويض من يصيب.
 الضرر.

ب) قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ماتجمع من الأقساط لتحقيق المغرض الذي أتشيء من أجله هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعا أم مقابل أجر معين.

ويمكن إجمالي الخطوط العريضة لذلك التصور الأتي:

النص في اتفاقات إعادة التأمين على أن أقساط الوثائق المعاد تأمينها مدفوعة على سيبل التبرع، ليعان منها من يحتاج إلى العون من الشركات التي تقوم بإعادة التأمين لمدى الشركة المقترحة، ومن ثم فإن حصول من تحتاج ٥٦٤ إلى العون من الشركات الأصلية على تعويضي إنما تستحق

على سبيل التبرع، باعتبار أن من تبرع لجماعة وصفت يصفة معينة فإنه يدخل في تلك الجماعة، ويستحق من ذلك التبرع ، إذا توافرت فيه شروط الاستحقاق.

- ٢) العقد المقدرح عقد له جانبان هما: جانب العلاقة مايين شركات التأمين الأصلية بعضهم ببعض، وهي علاقة قائمة على التبرع، فكل مؤمن أصلي يتبرع لمن يتضرر من مجموع المؤمنين الأصليين، ويتقاضى مبلغ التأمين عند الحاجة بصفته أحد المستحقين لذلك التبرع، وبالتالي يكون كل منهم مؤمنا أصليا، ومعيد تأمين في نفس الوقت. وجانب العلاقة مايين مؤمن أصلي بالذات، ومعيد التأمين وهو ذلك الوسيط المذي يقوم بجميع المستراكات الوثائق المعاد تأمينها، ودفع مبالغ التأمين، وهيم نفس العلائة الموجودة بين مجموع المؤمنين الأصليين وذلك الوسيط وهو معيد التأمين لينتحل بذلك هذا الوسيط دور معيد التأمين نيابة عن شركات التأمين الأصلية ويبقى لهم دور المومن الأصلي فعط وبالتالي يكون عمل اتفاق بين المؤمن الأصلي ومعيد التأمين ، بمثابة انضمام من ذلك المؤمن الأصلي إلى اتفاق قائم على الثبرع بين عدد من المؤمنين الأصليون.
- ٣) النص على أن علاقة الوساطة التي يقوم بها معيد التأمين هي علاقة وكالة بأجر، والنص على ذلك الأجر، وذلك فيما يتعلق بجمع الاشتراكات ودفع مبالغ التأمين، وعلاقة مضاربة أو عنان ومضاربة معا، فيما يتعلق باستثمار حصيلة الاشتراكات وتحديد حصة معيد التأمين من الأرباح بصفته مضاربا في شكل نمية مئوية شائعة ومعلومة من الربح.
- ٤) قيام معيد التأمين بعمل احتياطات الجوء إليها عند الحاجة، والنص على اقتطاع تلك الاحتياطات تبرعاً.

ه حالة قيام معبد التأمين بوضع مبالغ تحت تصرف المؤمنين الأصليين لمواجهة الأخطار غير المنتهية، ينص على حق المؤمن الأصلي في استثمار ذلك المبلغ باعتباره قرضا من معبد التأمين للمؤمن الأصلي، وفي هذه الحالة لايستحق معبد التأمين شيئا من الأرباح، أو مال مضاربة ليكون المؤمن الأصلي بمثابة الشريك المضارب وفي هذه الحالة يستحق معبد التأمين نسبة منوية شائعة معلومة من الربح بصفته رب المال، ويكون ذلك المؤمن الأصلي ضامنا اذلك المبلغ في حالة التعدي أو التقصير فقط هذا في الجانب النظري.

أما في جانب التطبيق العملي لاعادة التأمين. فقد نصب الأنظمة الأساسية لشركات التأمين الإسلامية القائمة على حقها في إعادة التأمين. وقد قامت جميع إلشركات فعلا باعادة التأمين لدى الغير، وقام بعضها بدور معيد تأمين للغير وبالتألى فإن عمل هذه الشركات في مجال إعادة التأمين يفترض أن يكون تطبيقا عمليا للفكر الاسلامي في هذا المجال. ولكن هل الأمر كذلك فعلا؟ وسوف يتم وضع تصوير عملي لطريقة عمل هذه الشركات في مجال إعادة التأمين ليطم إن كانت إعادة التأمين لديها تتم على الأساس التجاري أو التعاوني على النحو المغاد من الفتاوي الموضحة سابقا.

## المبحث الثالث اعادة التأمين كما تطبقه هيئات التأمين الإسلامية

تتمثل الشركات التي يتم عرض طريقة عملها في مجال إعادة التأمين في المسركة الوطنية للتأمين التعاوني، الشركة الاسلامية العربية للتأمين، وشركة التامين الاسلامية العالمية، وهي شركات متخصصة أساما في التأمين المباشر، وتمارس إعادة التأمين كنشاط ثانوي كما يتضم من تقاريرها المحاسبية. بالإضافة إلى الشركة الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين، وهي شركة أنشئت أصلا من قبل شركات تأمين ومؤسسات مالية اسلامية، لتكون بمثابة شركة إعادة تأمين الشركات التأمين الاسلامية أي أنها متخصصة أصلا في مجال إعادة، وتمارس التأمين المباشر كنشاط ثانوي.

# أولاً: الشركة الوطنية للتأمين التعاوني

أجاز النظام الأساسى للشركة في الماة الثالثة منه قيامها باعدة التأمين،
ان ذلك يساعدها على تحقيق الغرض من انشانها ، وهو: مزاولة اعمال
التأمين التعاوني، وقد تم تطبيق ذلك عمليا كما تغيد التقارير المحاسبية
الصادرة عن الشركة، حيث عملت الشركة كمعيد تأمين الشركات أخرى، ثم
قامت باعادة تأمين لتلك الأخطار، وقامت باعادة تأمين جزء من وثانقها
المباشرة، أو الأصلية، لدى شركات تأمين أخرى (٨) إلا إن هناك بعض
الملاحظات حول هذا الموضرع هي:

ا) لم تحدد الشركة الأساس الذي يتم ممارسة إعادة التأمين بموجبه هـل
 هو الأساس التجاري، أم التعاوني، ولم تحدد صـور اتفاق إعـادة التأمين مـع

الغير، سواء في عملها كمعيد تأمين للغير، أو في الاخطار الخاصة بها، التي قامت باعادة تأمينها لدى الغير. وربما كان عدم التوضيح لقناعة الشركة بعدم أهمية توضيح نوع ذلك الاتفاق، أو لأن هذا الأمر من المعلومات التي لا تتشرها شركات التأمين عادة. فكل ماورد ذكره في تقارير الشركة أنها عقود واتفاقات اختيارية(٩). مما يتيح الشركة كمؤمن أصلي الاحتفاظ بالعمليات المربحة، ويسمح لها بالتعاون مع الهيئات الأخرى على سبيل التبادل. ويتيح لها كمعيد تأمين رفض العمليات الخطرة، والاحتفاظ بالعمليات التي ترى أنها ليست خطرة.

Y) جاء في تقرير ١٩٩٣ في بيان اير ادات عمليات التأمين أن من مكونات هذه الإير ادات عمولة اعادة التأمين المكتسبة وهذا يقني أن تحصل الشركة على جزء من أرباح الشركات المعيدة، أو أنها تتقاضى عمولات من شركات تأمين أخرى تعمل التعاونية كمعيد تأمين لها ، نتيجة قيام التعاونية بوضع مبالغ من المال تحت تصرف الهيئات الأصلية، لملرجوع اليها عند الطلب. ويحتمل أن ير اد الأمران معاً، كما ورد في نفس التقرير تحت بند مطلوبات عمليات التأمين (المستحق إلى معيدي التأمين)، دون توضيح لمطلوبات عمليات التأمين (المستحق إلى معيدي التأمين)، دون توضيح لدى الغير، لأن هذه الاشتراكات جاء ذكرها في مكان آخر في بند الإير ادات تحت عنوان اشتراكات اعادة التأمين المسندة وبقيمة مختلفة فيحتمل أن يكون المقصود نصيب الهيئة في مطلوبات الوثائق التي قبلتها الشركة كمعيد تأمين الغير، ويحتمل أن يكون المقصود ماتدفعه التعاونية من عمولات لمعيدي التأمين مقابل قيامهم بوضع مبالغ من المال تحت تصرفها لترجع إليها عند الطلب. وجاء في بند مطلوبات وفائض عمليات التأمين (عمولات غير الطلب. وجاء في بند مطلوبات وفائض عمليات التأمين (عمولات غير الطلب. وجاء في بند مطلوبات وفائض عمليات التأمين (عمولات غير الطلب. وجاء في بند مطلوبات وفائض عمليات التأمين المال.

مكتسبة: عمو لأت اعادة تأمين أخذت، أو دفعت، في هذا العام، وتتعلق بأخطار مغطاة في عام قادم) ولم ير د توضيح ليبان طبيعة هذه العمولة، وهل هي مستحقة للتعاونية لدى معيدي التأمين، أم مدفوعة من قبل التعاونية بوصفها معيد تأمين الهيئات الأخرى، أم الأمران معا. والجدير بالذكر أن شركات أعادة التأمين التي تعيد التعاونية التأمين لديها شركات تجارية، وأن عمل التعاونية مع هذه الشركات يكتنفه كثير من الغموض، فلم يتضح من خلال ماجاء ذكره في البيانات الختامية للشركة، وبالتالي قد يتعذر الحكم على هذا النوع من التعامل. إلا إنه يمكن القول بمخالفته لماوضعته هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي السوداني من ضوابط لهذه المعاملات استثناءا من الأصل، و هو عدم جو از ها. هذه الضوابط هي المعول عليها لعدم وجود فتاوى أخرى حول الموضوع على حد علم الباحث ومخالفته للخطوط العريضية الأخرى المفادة من باقي الفتاوي. كما أن الشركات التي تعييد التأمين لدى التعاونية ليس هناك أي معلومات عنها، هل هي هيئات تجارية، أم هيئات تأمين اسلامية. وإن كان الارجح أنها تجارية لأن الاشتراكات التبي حصلت عليها التعاونية كمعيد تأمين جاءت من خارج المملكة كما ورد في بعض الثقارير.

ثانياً: الشركة الإسلامية العربية للتأمين.

إعادة التأمين غرض من الأعراض التي أسست الشركة من أجلها (١٠) بمعنى أن نقوم الشركة بدور معيد تأمين لغيرها صن الشركات فتكون بمثابة مؤمن، وتكون الشركات الأخرى بمثابة مؤمن له. أما قيامها باعادة تأمين جزء من الوثائق التي قبلتها لدى الغير، فهذا من مستلزمات العملية التأمينية

الأصلية و لاحاجة للنص عليها ضمن النظام الأساسى للشركة. وقد أظهرت الحسابات الختامية للشركة قيامها باعادة جزء من وشائق تأمينها لدى الغير. حيث بلغ ذلك الجزء مانسبته ۲۸٫۷۷ من اجمالي اشتراكات ۱۹۹۱، ومانسبته ۲۷٪ من اجمالي اشتراكات نسبة ۱۹۹۱م(۱۱). ولم يتضح للباحث قيام الشركة عملياً بدور معيد تأمين للغير سواء بالأصالة عن نفسها، أو بالاتابة عن حملة الوثائق، حيث يكون حملة الوثائق ممثلين بالشركة بمثابة مؤمن، وتكون الشركات الأخرى بمثابة مؤمن له. وقد جاء في مذكرة بشان إعادة التأمين ملحقة بالنظام الأساسي للشركة مايلقي بعض الضوء على هذا النوع من التعامل لدى الشركة. ولعل أهم النقاط الواردة في هذه المذكرة مايلي:

- ا) تقال إلشركة قدر الامكان ماتدفعه لشركات اعادة التأمين ، ونقلل بالتالي الخمارة التي تتحملها تلك الشركات.
  - ٢) عدم تقاضى عمولة أرباح من شركات إعادة التأمين.
- ٣) لاتحتفظ الشركة بأي احتياطات عن الأخطار السارية حتى لاتضطر الشركة إلى دفع فوائد ربوية.
- ٤) لاتتدخل الشركة في طريقة استثمار شركات اعدادة التأمين، لاقساط إعادة التأمين المدفوعة لها، وليس الشركة نصيب في عائد تلك الاستثمارات، كما أنها ليست مسؤولة عن أية خسارة تتعرض لها الشركات المعيدة.
- ) تقوم الشركة بخصم قيمة الجزء الذي يمثل مساهمة معيدي التأمين
   في المصروفات الإدارية للشركة من الأقساط التي يعاد تأمينها لدى معيدي
   التأمين.

آ) تعاد مساهمات معيدي التأمين لحملة الوثائق، فتدخل ضمن الفائض الواجب توزيعه عليهم، باعتبارها مساهمة من قبل معيدي التأمين في المصروفات الادارية للشركة. لذلك تقوم الشركة بطرح قيمة هذه المساهمات من قيمة المصروفات الادارية، وتوزع الفرق سواء كان موجباً، أم سالبا على صناديق التأمين المختلفة.

هذا ويرى الباحث وجود عدد من الملاحظات على هذه المعاملة هي:

- ا) عدم توضيح الأساس الذي يتم بموجبه لجراء عمليات إعادة التأمين،
   هل هو الأساس التجاري لم الأساس التعاوني.
- ٢) جاء في المذكرة الملحقة بالنظام الأساسى للشركة، وجود مايسمى فاتض المصروفات الإدارية، (الفرق بين مساهمات معيدي التامين المختلفة والمصروفات العمومية) وأنه يوزع على صناديق فروع التامين المختلفة طبقاً للتوزيع الوارد ذكره في حساب فاتض العمليات التامينية القابلة للتوزيع. ولم يجد الباحث شيئاً يذكر عن هذا الموضوع في بعض التقارير السنوية الصادرة عن الشركة، مثل تقرير ١٩٩١، ٣٠٤، فقد ورد أن المصروفات العمومية بلغت ١٩٠٣٪ من اجمالي الأقساط لمسنة ١٩٩٧، و ١، ١١٪ من أقساط ١٩٩١، و ١، ١١٪ من أقساط ١٩٩١، و ١، ١١٪ من مساهمات معيدي التأمين. كذلك لم يجد الباحث له أثراً في ميزانية ذلك العام مساهمات معيدي التأمين. كذلك لم يجد الباحث له أثراً في ميزانية فلم ترد اشارة في التقارير السنوية السالف ذكرها إلى قيصة الجزء المخصوم من الاقساط المعاد تأمينها، كمقابل للمصروفات الادارية.

 ٢- يمكن للشركة الاحتفاظ باحتياطات عن الأخطار غيير السارية واستثمارها، بأحد وجهين، هما:

 أ- أن يعتبر المال قرضاً تضمنه الشركة، ولاتستحق الشركات المعيدة شيئاً من الربح، ولاتتحمل في المقابل شيئا من الخسارة.

ب أن يعتبر المال مال مضاربة، فتستحق الشركة المعيدة نسبة شائعة
 من الربح يتفق عليها الطرفان(١٢).

") عند عرض الأصول المتداولة تحت باب: مدينون، وحسابات مدينة، ورد أن أحد البنود المكونة هو حساب معيدي التامين والبالغ اثثين ونصف مليون درهم اماراتي تقريبا، دون توضيح لمكونات هذا الرقم، وجاء في نفس التقوير عند عرض الخصوم المتداولة تحت باب داننون وحسابات داننة، أن أحد البنود المكونية هو حساب معيدي التأمين والبالغ ثمانية ملايين درهم الماراتي تقريباً دون توضيح أيضا لمكونات هذا الرقم (١٣) حيث لم يرد أي تحليل لهذه الأرقام في الايضاحات المرفقة بالميزانية، إذ أنه لا ليضاح يقابل هذه البنود.

3) بلغ حجم الأقساط المدفوعة إلى شركات إعادة التأمين ماسبته الامركة (٣٨,٧٢ من إجمالي اشتراكات سنة ١٩٩٧م أي أن نسبة احتفاظ الشركة بلغت في هذا العام مانسبته ٢٨,١٦٪ من اجمالي الاشتراكات مقابل ٥٣٪ من اجمالي اشتراكات عام ١٩٩١م، وبلغت نسبة مساهمة معيدي التأمين في التعويضات المدفوعة ٣٠,٠٣٪ من التعويضات المدفوعة خملال عام ١٩٩٢م. أي أن الشركة تحملت مانسبته ٦٣ ، ٦٩٪ من اجمالي تعويضات سنة ١٩٩١م. ومانسبته ١٥٪ من تعويضات سنة ١٩٩١م.

ولما كانت الشركة تقوم بعمليان اعادة تأمين اختيارية مع شركات إعادة التأمين(١٤)، ولكن دون توضيح لنسبة العمليات التي تتم باتباع هذا المبدأ، فهذا يعني أن الجميع قد يكون اختيارياً، وقد يكون اجباراً، مما يعني أن نسبة مساهمة معيدي التأمين في التعويضات المدفوعة قد تكون متناسبة مع نسبة الأقساط أو نسبة الوثائق التي أعيد تأمينها، وقد تكون غير متناسبة، وبالتالي لابد من تبرير تحمل المؤمن لهم لهذا المفرق. فاذا كانت نسبة ما أعيد تأمينه لابد من تبرير تحمل المؤمن لهم لهذا المفرق. فاذا كانت نسبة ما أعيد تأمينه اذا كانت النسبة تترجم في شكل وثائق يعاد تأمينها بالكامل بحيث يكون اذا كانت النسبة تترجم في شكل وثائق يعاد تأمينها المكامل بحيث يكون مجموع الوثائق المعادة بالكامل محققة لتلك النسبة فقد تكون النسبة عادلة وإن كان الذي يرجحه الباحث هو الأمر الأول، أي أن النسبة المحتفظ بها لدى الشركة هي نسبة منوية من كل وثيقة، وبالتالي تكون نسبة مساهمة معيدي التأمين في التعويضات لاتنتاسب مع ما أخذوه من أقساط، وبالتالي لابد من تبرير هذا الاختلاف.

## ثالثاً: شركة التأمين الاسلامية العالمية.

لم يرد في النظام الأساسي للشركة نص صريح يخولها القيام بعمليات إعادة التأمين. بمعنى أن تقوم بدور معيد للتأمين للغير. فتكون بمثابة مؤمن سواء بالأصالة عن نفسها، أم بالاتابة عن حملة الوثائق، وتكون الشركات الأخرى التي تعيد التأمين لديها بمثابة مؤمن له. ولم يرد في التقارير السنوية الصادرة عن الشركة مايفيد قيامها بذلك عمليا. أما قيامها باعادة تأمين جزء من وثائق تأمينها لدى الغير، لتكون الشركة بالاتابة عن حملة الوثائق بمثابة المؤمن له، وتكون شركات اعادة التأمين بمثابة المؤمن، فهو من مستلزمات

العملية التأمينية. وقد نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة، في الفقرة الرابعة منها.

ورد في التقارير المعنوية الصادرة عن الشركة مايفيد قيامها بذلك فعلا، أي اعادة تأمين جزء من وثائقها لدى الغير حيث تعيد الشركة جزءا من وثائقها لدى شركات اعادة تأمين خارج المملكة على أساس اتفاقات اعادة التأمين أي على أساس اجباري، وتعيد جزءا آخر لدى شركات اعادة تأمين داخل المملكة على أساس اختياري. وقد نصت المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي على أن الشركة لا تتقاضى أرباحاً أو أية عمولات أخرى، من شركات اعادة التأمين. الا أن التقرير المعنوي لمعنة £٩٩ م، الصادر عن الشركة يفيد عند عرض دخل عمليات التأمين، أن الشركة تقتطع جزءاً من أقصاط الوثائق المعاد تأمينها لدى الغير، كمماهمة من شركات اعادة التأمين في المصروفات الإدارية للشركة الأصلية، فيكون المقصعود بتلك العمولات الممنوعة نظاماً خلاف مايقتطع مقابل المصروفات الادارية.

هذا ويرى الباحث عدم كفاية المعلومات في النظام الأساسي، وفي التقارير السنوية الصادرة عن الشركة، فيما يتعلق بعمليات التأمين، وذلك للحكم عليها من حيث تطابقها مع الفكر الإسلامي في هذا المجال من عدمه.

رابعاً: الشركة الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين:

نص النظام الأماسي للشركة في المادة الثانية منه على أن الغرض من انشاء الشركة هو:

ا) مباشرة كل مليتعلق بأعمال إعادة التأمين، وإسناد إعادة التأمين من
 كل نوع ودرجته ووصفه. أي أنها تقوم بدور معيد تأمين للغير، ولها أيضا

أن تعيد التأمين لدى الغير، وقد اطلع الباحث على اتفاقـــات تفيــد قيــام الشــركـة عملياً بدور معيد تأمين للغير.

٢) ممارسة جميع أنواع التأمين المباشر، وكل ماهو داخل عرف وعادة من أنواع جميع أنواع التأمين المباشر، وكل ماهو داخل عرفا وعادة من أي نوع من أنواع التأمين أو متفرع عنه.

"ان تستثمر أموالها في جميع وجوه الاستثمار بما يتفق وأعمال شركات التأمين، وإعادة التأمين.

تمارس الشركة أعمالها في مجال إعادة التأمين، والتأمين المباشر، على أساس التأمين التعاوني وهذا يعني أن عقود إعادة التأمين التي تصدرها الشركة تتكون من جانبين هما:

١) جانب العلاقة مايين المؤمنين الأصليين، وهي علاقة تبادلية. فكل منهم من مؤمن أصلي، ومعيد تأمين في نفس الوقت مؤمن أصلي إذا أعاد التأمين لدى باقي المؤمنين الأصليين ودفع الاشتراكات المقررة عن الوثائق المعاد تأمينها، وقام الأخرون بدفع مبالغ التأمين المستحقة عليه، ومعيد تأمين، إذا ساهم هو وغيره من باقي المؤمنين الأصليين في دفع مبالغ التأمين المستحقة على أي منهم.

٢) جانب العلاقة مايين مؤمن أصلي بالذات من مجموع المومنيسن الأصليين، والشركة، وهي نفس العلاقة الموجودة بين الشركة ومجموع المومنين الأصليين، وهي علاقة وساطة فهي وسيط يقوم بتنظيم التعاون فيما بينهم حيث تقوم بجمع الشتراكات الوثائق المعاد تأمينها، وتقوم بدفع مبالغ التأمين المستحقة عليهم، أي أنها تنتحل صفة معيد التأمين بالإنابة عنهم،

وتبقى صفة المؤمن الأصلي لكل منهم، فهي ليست طرفا أصليا في العقد. وهذا مفاد مما يلي:

- المادة الرابعة من النظام الأساسى للشركة المباديء التي تلتزم بها الشركة، بأنها:
- أ) تحقيق مصلحة المؤمن لهم في تامين مباشر، أو كانوا مؤمنين أصليين في عقد إعادة التأمين، وبما يضمن تعاونهم في تحمل الأضرار التي تلحق بأي منهم في حالة تحقق الأخطار المؤمن منها لدى الشركة، وذلك بتوزيع قيمة تلك الأضرار عليهم وفقا للأسس التي يحددها مجلس الإدارة.
- ب) تنظيم عمليات التأمين التي تباشرها الشركة بالطريقة التي تؤمن إعادة كل الفائض الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين إلى المؤمن لهم.
- ج) استثمار الأموال المتحصلة من المؤمن لهم والفوانض،
   الاحتياطات وإضافة صافي فوائد الاستثمار لصالح المؤمن
   لهم ، بعد خصم نسبة من تلك الفوائد لصالح الشركة نظير
   قنامها برعاية تلك الأموال واستثمارها.
  - ٢) جاء في المادة (٥٦)، من النظام الأساسي مايلي:
- أ) تفصل حسابات أقساط التأمين المباشر وحسابات أقساط إعادة التأمين، واستثمارات كل منهما في محفظتين مساليتين منفصلتين، وتوزع عائدات كل محفظة على أصحابها طبقا لقرار مجلس الإدارة.

ب) نفصل حسابات رأس المال والاحتياطات، وباقي حقوق المساهمين، وتكون الأرباح المحققة من استثمارات هذه الأموال من حقوق المساهمين فقط. مضافاً إليها نسبة من الأرباح المتحققة من استثمارات أقساط إعادة التأمين، وأقساط التأمين المباشر، تحددها الجمعية العمومية وينص عليها في وثائق التأمين الصادرة عن الشركة.

## ٣) جاء في المادة (٥٧) النظام الأساسي مايلي:

- أ) تحفظ الشركة، وتدير حسابات الأرصدة التالية: رصيد حساب حملة الأسهم، رصيد حساب المؤمنين المعيدين، ورصيد حساب المؤمنين المباشرين.
- ب) تتكون موجودات رصيد حملة الأسهم مما يلي: رأس المال المدفوع والاحتياطات الخاصة بحملة الأسهم، ١٠٪ من أرباح استثمار رصيد حملة الأسهم، الجزء من الأرباح المتحققة من استثمار أرصدة حساب المؤمن لهم التي تدفع لحملة الأسهم بصفتهم مضاربين.
- ج) تخصم كل المصروفات الادارية الخاصة بمصلحة الاستثمار،
   وكل المصروفات الأخرى المتعلقة بحملة الأسهم، من رصيد
   حساب حملة الأسهم.
- د) يتكون رصيد حساب كل من المؤمنين المباشرين، والمؤمنين المعيدين مما يلي: الأقساط الواردة. الفوائد المستحقة على الأقساط المحتجزة. التعويضات المستردة الجزء من الأرباح المتحققة من استثمار رصيد الحماب.

- ه.) كل تخصم من رصيد حساب كل من المؤمنين المباشرين، والمؤمنين المعيدين، مايتعلق بكل منهما على حدة، كل المصاريف العامة، ومصاريف الانتاج المتعلق بعمليات التأمين المباشر، وإعادة التأمين، بما في ذلك المطالبة بعامة، والاقتباط المترتبة لإعادة التأمين الاتفاقية، أو الاختبارية، أو غطية للحماية اللازمة، أو أي مصاريف، أو الترامات، الاتضتها ضرورة العمل، ومصلحة المؤمن لهم.
  - ٤) جاء في المادة (٥٨) من النظام الأساسي للشركة:
- أ) تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لرأس المال وكل مايخص المساهمين.
- ب) يستثمر رأس مال الشركة بالطريقة التي يحددها مجلس
   الإدارة، وترزع الأرباح الصافية الناتجة عن ذلك على
   المساهمين.
- ج) لايجوز للمساهمين في الشركة تقاضي أي أرباح عن أسهمهم
   من أي فانض قد تحققه الشركة من اشتراكات التأمين التي يدفعها المؤمن لهم، أو عائد استثمارها، إلا في حدود ماورد في المادة (٧٠)

هذا ويرى الباحث أن طريقة عمل هذه الشركة وفقا لما هو وارد في النظام الأساسى، تثفق في مجملها مع الخطوط العريضة، التي أفيدت من بعض الفتاوى السابق ذكرها، وإن كان هناك بعض الملاحظات بهذا الخصوص تثمثل في التالى:

ا) لم يحدد النظام الأساسى، ولم تحدد اتفاقات إعادة التأمين التي اطلع عليها الباحث تكييف اشتراكات الوثائق المعاد تأمينها حيث نصت الفتاوى على وجوب ظهور المعنى التعاوني ظهوراً واضحاً، بالنص على كون تلك الاشتراكات مدفوعة على سبيل التبرع لتستحق بالتالي مبالغ التأمين تبرعاً.

٢) لم يحدد النظام الأساسى موقف الشركة بصفتها معيد تأمين من الأموال التي تضعها الشركات المعيدة عادة تحت تصرف الهيئات الأصلية، كاحتياطات عن الأخطار غير المنتهية والتي ورد ذكرها في فتوى هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي السوداني ، ولم توضيح أيضا موقفها من الأموال التي توضع تحت يدها من قبل شركات إعادة التأمين ، إذا قامت الشركة باعادة جزء من وثائقها لدى الغير.

٣) ورد في النظام الأساسى أن النسركة تباشر أعمال التأمين، وإعادة التأمين، وهذا يعني أنها تكون مؤمناً أصلياً بالنسبة لعقود التأمين المباشر التي تصدرها، ومعيد تأمين لما يعاد لديها من وثائق من قبل الآخرين، فهل تعيد الشركة وثائق التأمين الصادرة عنها لدى نفسها، لتكون مؤمناً مباشراً، ومعيد تأمين معا في نفس الوقت، ولنفس العقد أم أنها تعيد تأمين الوشائق الصادرة عنها لدى الغير. كيف تتم المحاسبة في حالة تحقق الوضع الأول وبالذات فيما يتعلق بحساب المصروفات المحملة في كل مرة، وبخاصة وأن موظفي الشركة يقومون بالعمليتين معاً، وكيف يتم احتساب أجر الهيئة عن العمليتين.

لم تحدد الشركة مقدار المصروفات التي يتحملها المؤمنون
 الأصليون، عن عمليات إعادة التأمين، وعن عمليات الاستثمار، ولم تحدد

النسبة التي تتقاضاها من الأرباح مقابل استثمار اشتراكات إعادة التأمين، وغيرها من الأموال المملوكة للمؤمنين الأصليين.

#### خاتمة البحث:

تشتمل الخاتمة على أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال البحث والتوصيات التي يراها الباحث بهذا الخصوص. تتمثل هذه النتائج في:

- 1) عقد إعادة التأمين إما أن يقوم على الأساس التجاري، وهو مرفوض من الناحية الشرعية، ولكن أجازت بعض الفتاوى التعامل به استثناءاً من الأصل وفقاً لضوابط معينة لحين انشاء هيئة إعادة تأمين إسلامية وإما أن يقوم على الأساس التعاوني الجائز شرعاً، وهو مفاد من الفتاوى التي تجيز التأمين التعاوني، لأن عقد إعادة التأمين عقد تأمين حقيقي، فينسحب عليه ماينسحب على عقود التأمين الأصلية.
- ۲) امكان وضع تصور لنموذج إعادة تأمين إسلامي باتباع الأساس التعاوني، بأن يكون لعقد إعادة التأمين جانبين هما: جانب العلاقة مابين مجموع المؤمنين الأصليين، وهي علاقة تأمين تبادلي قائمة على التبرع، وجانب العلاقة مابين مؤمن أصلي بالذات والشركة المنظمة وهي علاقة وساطة.
- ٣) الشركة المنظمة وكيل بأجر فيما يتعلق بجمع الاشتراكات، ودفع التعويضات، ومضارب فيما يتعلق باستثمار الاشتراكات.
- لا تعكس الأنظمة الأساسية، وطريقة العمال لبعض هيئات التأمين الإسلامية الفكر الإسلامي في مجال إعادة التأمين.

#### مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العند الأول

 ه) يعكس النظام الأساسي للشركة الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين الفكر الاسلامي في مجال إعادة التأمين على الجملة. وإن كان هناك بعض أوجه القصور.

ومن هنا يوصى الباحث باعتماد نموذج الشركة الإسلامية التامين وإعادة التأمين لأنه يعكس الفكر الإسلامي في مجال إعادة التأمين مسع مراعات النص على أن اشتراكات الوثائق المعاد تأمينها تدفع تبرعاً، ليستحق بالتالي مبلغ التأمين تبرعاً والنص على الأجر الذي تتقاضاه الهيئة كوكيل بأجر، وتحديد نمية الربح التي تتقاضاها كشريك مضارب.

#### المراجع

- انظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط شرح القانون المدني الجديد،
   القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٦٤م، ج ٧، م ٧، ص ١١٢٠٤
   ١١٢٤ عبد الودود يحيى، إعادة التأمين ، ط١، القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة ، ١٩٦٣م، ص ٤، ١٥، ١٩.
- ۲) انظر: السنهوري المرجع نفسه، ص ۱۱۲، عبد الودود يحيى، المرجع نفسه، ص ٤٠.
- تظر السنهوري، المرجع نفسه، ص ١١٢٦، عبد الودود يحيى، المرجع نفسه، ص ٥٥، ٥٥، ٥٥.
  - انظر: عبد الودود يحيى، المرجع نفسه، ص ٦٥، ومابعدها.
- انظر السنهوري، المرجع نفسه، ص ١١٢٨، عبد الودود يحبى، المرجع نفسه، ص ٧٧، ٧٧.
  - ٦) انظر: السنهوري، المرجع نفسه، ص ١١٢٣.
- انظر فيما سبق جميعه: فتوى هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل
   الإسلامي السوداني رقم (٢٦) بتاريخ ٢٠/٢/٤ ١هـ ، ١٩٨١/١١/٢م.
- ٨) انظر: تكرير سنة ١٩٩٠م، ص ١٥، تكرير سنة ١٩٩٣م، ص٣٣، ٣٠.
  - ٩) انظر: تقرير سنة ١٩٩٠م، ص ٣٣، تقرير سنة ١٩٩٣م، ص ٣٠.
    - ١٠) الفقرة الأولى مِن المادة الخامسة، من النظام الأساسى للشركة.
      - ١١) تَعُرير سنة ١٩٩٢م، ص ٥٠.
      - ١٢) فتوى هيئة الرقابة الشرعية السابقة.
        - ۱۳) نقرير سنة ۱۹۹۲م، ص ۹۰.
      - ١٤) انظر: تقرير سنة ١٤٠٣هـ، ص ١٣.

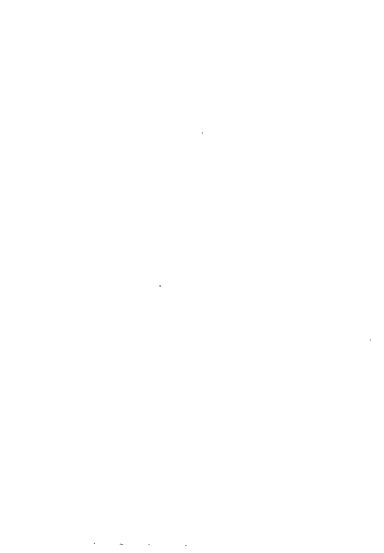

# دور منظمة التجارة العالمية على اقتصاديات الدول الإسلامية

للدكتور/ محمد نظير بسيوني(٥)

#### مشكلة البحث:

يعتبر تزايد الحواجز الجمركية والقيود الإدارية على تدفق التجارة الدولية من أهم الأسباب التي كانت وراء المطالبة بضرورة وجود منظمة للتجارة العالمية ، وذلك لتكمل النظام الاقتصادي الحالمي القاتم على وجود صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتنمية ومنظمة التجارة العالمية.

وقد حدث لكل مؤسسة من هذه المؤسسات مهامها الرئيسية حيث كانت أهم مهام صندوق النقد الدولي العمل على الاستقرار النقدي وإيجاد التوازن بين أسعار مدفوعات الدول، وحيث حدد البنك الدولي للإنشاء والتعمية مهام رئيسية وهي معالجة مشاكل التمويل الدولية وإحداث عمليات التتمية بالقيام بالمساهمة في المشروعات الزراعية الصناعية للدول الأعضاء. وكان الهدف الرئيسي وراء قيام هذه المؤسسات هو توسيع أسواق العالم والوصول إلى مستوى أعلى من الرفاهة الاقتصادية.

وقد تم إنشاء كلا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليمارسا دورهما في نهاية الأربسينات، وتم المتغلب على المشاكل والعوائق التي واجهت قيامهما إلا أن قيام منظمة التجارة العالمية لم يواجه بترحيب كبير، بل واجهته

أستاذ الاقتصاد للساعد - كلية التجارة - حامعة عين شمس.

مشاكل عديدة أعاقت قيامها، وفي سبيل قيام هذه المنظمة تم الاتفاق على ضرورة قيام خطوات تمهيدية تعمل على قيام هذه المنظمة، وذلك وصورة اتفاقية (الاتفاقية العامة للتجارة والجمارك GATT) في ٣٠ أكتوبر ١٩٤٧م.

وقد سبق قيام هذه الاتفاقية عقد مؤتمرات عديدة خاصة في لندن وجنيف. وقد صدق على هذه الاتفاقية ٢٣ دولة من دول العالم. ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد توالت الدورات التي تعمل على إيجاد الوسائل لتقريب وجهات النظر بين دول العالم في سبيل إنشاء منظمة التجارة العالمية حتى أخذت المنظمة حيز التنفيذ في ١٩٩٥/١/١ طبقا للاتفاقية العامة للتجارة والعمارك التي تم التصديق عليها في ١٩٩٥/٨.

#### لقد حددت مهام منظمة التجارة الدولية WTO على أساس:

تسهيل الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف – وتوفير مجالات التفاوض بين الأعضاء بشأن العلاقات التجارية متعددة الأطراف – وتنفيذ نشائج المفاوضات – وإشراف المنظمة على تسوية المنازعات – ومراجعة السياسة التجارية وآلياتها، والتعاون بين المنظمة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتمية بهدف تحقيق تناسق في السياسة الاقتصادية العالمية.

من هذا المنطلق فإن تتفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية يهدف إلى رفع مستويات الشعوب وتحقيق مستوى أعلى من التوظف مع استمرار تزايد معدلات نمو الدخل القومي الحقيقي وزيادة الإنتاج في ضوء الاستخدام الأمثل لموارد العالم في ظل حماية البيئة.

# وينصب التساؤل حُول إمكانية المنظمة في تحقيق:

- لمكانية إقامة نظام تجارى متعدد الأطراف أكثر قدرة على البقاء في ظل تحرير التجارة الدولية وعلى أساس أن أداء المنظمة بنصب على تحقيق الحرية الاقتصادية وإحلال أساوب الحرية التجارية بدلاً من الحماية التجارية.
- مدى تأثير القوى الاقتصابية المعتمدة على القدرة التكنولوجية والإبداع والقكر والإبتكار وتأثيرها على القتصاديات الدول الفقيرة، وهذه القوى محل تخوف من العديد من الدول على اعتبار أنها تحمل حماية لمنتجات الدول المتقدمة خاصة التكنولوجيا المنقدمة وعلى حساب الدول الفقيرة البعيدة عن امتلاك فاصية التكنولوجيا والمفاضة ، بينما تمثلك ذلك الشركات متعددة الجنبية القادمة من الدول المنقدمة.
- هل يترتب على وجود المنظمة آثار أبجابية أم سلبية إزاء اقتصاديات الدول الإسلامية خاصة بالنسبة لزيادة معدلات نحو الإنتاج والدخول وحصول هذه الدول على نصيب ماثم من حجم التجارة الدولية بما يتمشى نسبيا مع احتياجات التنمية الاقتصادية.

#### - يدور التساؤل حول :

- \*) لِمكانية المنظمة في تحقيق حرية التجارة العالمية ؟
  - \*) إلى أي مدى يمكن تحقيق حرية التجارة ؟
- \*) الفترة الزمنية التي تحتاج المنظمة لتحقيق حرية التجارة؟
- \*) إلى أي مدى يستمر تحقيق الحرية الاقتصادية عير الزمن؟

#### عبلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول

 ) هل يمكن أن يقل الحماس للحرية الإنتصادية بعد فترة مين الزمن؟
 كما حدث من قبل وكما يحدث حاليا بالنسبة انتفيذ قرارات صندوق النقد المولي والبنك الدولي وأداتها في عالم اليوم وهو أداء متواضع

 ) ما هي البكاسب والتكياوف إلتي تترتب على الدخول في منظمة التجارة المالمية؟ وكيف يمكن مولجهة التكاليف؟

•) ما هو دور الدول الإسلامية في ضوء النظام العالمي الجديد وإمكانية الاستفادة منه، هل عن طريق التكتلات كما ينادي البحض أم أن هناك إمكانيات أخرى؟ وهل توثو المنظمة على الأداء الاقتصادي ومعدل نصو الإنتاج والتوظف؟

#### خطة الدراسة:

تتكون الدراسة من المباحث الآتية :

المبحث الأول: الهيكل التنظيمي ومبادئ منظمة التجارة العالمية. المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية لمنظمة التجارة العالمية.

المبحث الثالث: الأثار الاقتصادية لمنظمة التجارة العالمية على مصر.

# المبحث الأول الهيكل التنظيمي وميادئ منظمة التجارة العالمية

أولاً: لمحة عن نظام هيكل منظمة التجارة العالميـة بالمقارنـة بهيكل مؤكمر التجارة والجمارك:

على الرغم من أن المؤتمر العام التجارة والجمارك كان مقدمة الإقامة منظمة (أ) التجارة العالمية، حيث أنهما وجهان لعلة واحدة، وأنبه بمجرد قيام منظمة التجارة العالمية (WI) ينتهى دور المؤتمر العام التجارة والجمارك قائم مؤقتا حتى يمكن أن يصفى أور إقه.

واقد تعدل نظام هيكل المؤتمر العام الآجارة والجمارك وأصبح هناك هيكل تنظيمي لمنظمة التجارة العالمية أفضل من الهيكل السابق المجات وإن لختلفت في عملية الاجتماعات وانخاذ القرار وحجم التعاون من المنظمات الدولية الأخرى، وذلك اضمان الإطار القانوني والتنظيمي المازم اجميع الأحضاء.

والجدول الآتي يعرض للهيكل الننظيمي للجات ومنظمة التجارة العالميــة كما يلي:

 <sup>(</sup>ا) رئاسة الجمهورية - الجالس القومية المتخصصة، الجلس القومي للإنساج والشـمون
 الاقتصادية، تقرير بشأن اتفاقية الجات (منظمة التخارة العالمية) وأثرها على مصر.

جدول رقم (١) الهيكل التنظيمي لكل من الانفاقية التجارة والجمارك Gatt ومنظمة التجارة العالمية وW

| منظمة التجارة العالمية             |                                | الاتفاقيه العامه التجارة والجمارك          |                |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| التكوين                            | الشكل                          | التكرين                                    |                |
| مجمع مرة على الأقبل                | ١) الاجناع                     | اجمساع سينوى                               |                |
| کل مستین علی آمساس                 | والمقوار                       | المصويت ٥١٪ أغلية                          | والمقرار       |
| التوافق المام<br>أعلى سلطة للمنظمة | . 1. 11 160                    | لكل عضو صوت                                | الإعضاء        |
| وتقسوم بمهسام وإدارة               | الجُلس الوزاوى                 | اجتمـاع الاعقبـاء في<br>جنيف بسويسرا منوية | 21,000 31      |
| مستون المنظمة ويطسم                |                                | بشن بسائسان سنائه                          |                |
| ثلاث لجان:                         |                                |                                            |                |
| ا) لحنسة التجسيارة                 |                                | يجتمع ١٠ مرات صنويا                        | ٢) مجلس المطين |
| وافتمية.                           |                                | للبحسث وللانسسراف                          |                |
| ب جسة المؤانيسة                    |                                | على اعمسال اللجسان                         |                |
| والمالية والإدارة.                 |                                | وبحسث الميزانسة                            |                |
| ج) لجنسة مسيزان<br>الملوعات.       |                                | والتمويسل والإدارة ودراسة المساكل          |                |
| السومات                            |                                | وحواست المست عن                            |                |
| يقسوم بسيادارة شستون               | ٢) الجلس العام                 | تنكون من ۱۸ من                             | ۴) اغيوعــــة  |
| النظمة خلال فزة علم                | , , ,                          | المتولين عن السياسة                        | الأستشارية     |
| انعقاد الجلس.                      |                                | التجاريسة وتجتمسع ٣                        |                |
|                                    |                                | مرات في السنة.                             |                |
|                                    | ا) مجلس التحسارة في            | يقوم بالرامة الامساليب                     | ٤) قسسم        |
|                                    | السلع.                         |                                            | السيامـــات    |
|                                    | ب) تجلس التجارة في<br>الخلمات. | النجارة                                    | التجارية       |
| ييمه جهازان:                       | ج) مجلسی حقسوق                 |                                            |                |
| تعير النظمة محكمة                  | اللكية الفكرية                 | 1                                          |                |
| دوليسة ف تسموية ا                  | ١) جهساز تسسوية                |                                            |                |
| المنازعات.                         | المتازعات.                     |                                            |                |
|                                    | ٢) جهاز مراجعه                 |                                            | <u> </u>       |
|                                    | السياسات المتحارية             | 4                                          | 7. 17 5 11 /0  |
| i                                  |                                | تضم ٢٠٠٠ خيسير في<br>السيامسات التجاريسة   | ٥) السكرتارية  |
|                                    |                                | والاقتصاديسة وتقريسر                       | 1              |
| 1                                  |                                | الجُفُسات السينوية إ                       | 1              |
| l                                  | i                              | وخدمة أعمسال الجلس                         |                |
| l                                  | l                              | وتنظهم القاوضهات                           | 1              |
|                                    |                                | التجاريسية متعسيده إ                       |                |
|                                    | L                              | الأطراف.                                   |                |

Source: Institute for international Economics, Greening The GATT, Trade Environment and the future, New York 1994, pp. 46-100.

#### أهم مبادئ منظمة التجارة الدولية:

## ١) مبدأ عدم التمييز (شروط الدولة الأولى بالرعاية):

ويقصد بذلك منح جميع أطراف التعاقد فورا وبلا شروط جميع المزايا والحقوق والإعفاءات التي تمنح لأي بلد آخر دون اتفاق جديد ودون تمييز بين عضو وآخر.

#### ٢) مبدأ الشفافية:

بمعنى أن السياسة التجارية الدولية تعتمد على استخدام التعريفة الجمركية وليس على استخدام التعريفة الجمركية وليس على استخدام القيود الكمية في علاج ميزان المدفوعات مع العمل على نشر جميع القوانين والتنظيمات التي تتخذها الدولة وإتاحة المعلومات لجميع الأطراف.

#### ٣) زيادة مشاركة الدول النامية:

بمعنى منح الدول النامية الأقل تقدما اهتماماً خاصا لرفع وتقوية الطاقات والإنتاج للخدمات المحلية فيها.

#### ٤) التكامل الاقتصادى:

لا تمنع الاتفاقية من قيام اتفاقيات إقليمية بشرط إخطار كافة الأطراف.

#### ٥) التنظيم المحلى:

للدول الأطراف الحق في تنظيمات القطاعات الداخلية بما يخدم أهداف السياسة الوطنية و لا يعوق حرية التجارة الدولية. ٦) إقرار المعابير على موردي الخدمات:

يتم إقرار الشروط في تحديد معايير التي توضع على موردي الخدمات بالا يكون هناك تمييز بين الدول في تطبيق هذه المعايير وأن يقرها الأطراف.

#### ٧) الاحتكار وعدم إساءة المركز الاحتكاري:

ويقصد بذلك أن يعمل المموردون المحتكرون لخدمات معينة في ظل قاعدة الدولة الأولى بالرعاية ، وعدم استخدام المركز الاحتكاري داخل أقاليمهم بطريقة سينة لا تتوافق مع الالتزامات أمام المنظمة.

#### ٨) مبدأ التبادلية:

وبقصد بذلك تحرير النجارة الدولية من القيود وعدم تقييد المنافسة والدخول في مفاوضات لإلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية.

#### ٩) المدفوعات والتحويلات:

ويقصد بذلك أن تتم المدفوعات والتحويلات للصفقات الجارية دون قيود أو تأخير وبعملات حرة طبقا لقواعد صندوق النقد الدولي.

#### ١٠) قيود حماية ميزان المدفوعات:

أتاحت الاتفاقية استخدام بعض القيود عند وجود صعوبات في ميزان المدفوعات بشروط عدم التمييز بين أطراف الاتفاقية، وأن تتم القيود وفقا لاتفاقية صندوق النقد الدولي، وألا تضر القيود بمصالح الأطراف الأخرى، وان تكون القيود في حدود الظروف التي تمر بها الدولة، وان تكون القيود مؤقئة يتم التخلص منها فيما بعد.

#### ١١) الاستثناءات:

يسمح بمجموعة من الاستثناءات مثل استثناء الخدمات لأغراض حكومية وحماية الأداب العامة والنظام العام ومع قوانين الدولة.

#### ١٢) الإعاثات:

تقوم الدولة العضو بإخطار جميع الأطراف في المنظمة بكافة صيغ الدعم التي تطبقها والتي تؤثر على التجارة الدولية<sup>(٢)</sup>.

وقد شملت الاتفاقية اوجه العلاقات الاقتصادية بين دول العالم من تجارة واستثمار أو حركة رأس المال أو العمالة وإمكانية تصحيح الأداء الاقتصادي المحلى في الدول الأغنياء. وقد تضمن الاتفاق تنظيم التعامل في قطاعين جديدين بخلاف قطاع السلع هما قطاع الخدمات وقطاع الملكية الفكرية. وقد خرجت منظمة التجارة العالمية على إيجاد نوع من العلاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتنمية بخلاف ما تم الاتفاق عليه عام 194٧م. وقد وقع على هذا الاتفاق في المغرب حوالي ١٩١٧ دولة ومن بينهم مصر ، وقد أخذت حيز التتفيذ ابتداء من أول يناير ١٩٩٥م. وقد أخذت المربل ١٩٩٥م.

رئاسة الجمهورية، الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ بالموافقة على انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية طبقاً للقرارات الموقعة في مراكش ١٩٤/٤/١٥ وموافقة بجلس الشعب في ١٦ إبريل ١٩٩٥م، العدد ٢٤ في ١٥ يونيه ١٩٩٥م ص ٢٥٦ – ٣٦٣.

رئاسة الجمهورية، المجالس القومية المتحصصة ، المجلس القومي للإنتساج والمستون
 الاقتصادية، تقرير بشأن اتفاقية الجات (منظمة التحسارة العالمية) وأثرها على مصر ص
 ٢٨ وما بعدها.

# المبحث الثاني الآثار الاقتصادية لمنظمة التجارة العالمية

اختلفت تقديرات المؤسسات الاقتصادية الدولية والوطنية في آثار قيام منظمة التجارة الدولية وأدائها على المستوى العالمي ونتعرض بالتحليل لأهم التقديرات:

#### أولاً: التقدير الأول لأمانة سر الجات GATT:

أعتمد هذا التقدير على الاتعكاسات الإيجابية لتحرير التجارة على الاقتصاديات الدولية، وان كانت هناك آثار سلبية بالنسبة لبعض الدول النامية خصوصا الدول المستوردة للمواد للغذاتية .. ولقد خرج تقدير الجات إلى أن تحرير التجارة الدولية سوف يعود بالمكاسب على الاقتصاد العالمي خاصة بالنسبة لزيادة الكفاءة الإنتاجية من خلال إعادة توزيع الموارد الاقتصادية والاستغلال الأمثل لها.

وهناك مكاسب تتعلق بزيادة المنافسة والانتشار التكنولوجي والأثار الإيجابية للإنتاجية على معدلات الإدخار والاستثمار (<sup>4)</sup>.

تم تقدير آثار تحرير التجارة على أساس حالة السوق في تاريخ ١٩٩٣/١١/١٩م:

۱) زیادهٔ تجارهٔ السلع بنسبهٔ ۲۱ ٪ بمبلغ ۷۶۰ ملیار دولار.
 وعلی أساس تحریر جمرکی

<sup>4)</sup> GATT Secretarial, An analysis of the proposed vruguay Round Agreement, with particular emphasis on aspects of interest to developing countries, Geneva November 1993, p. 122.

٢) تخفيض جمركي للمنسوجات المتعددة الألياف ٢٠٪ لتعادل الإعانات.

٣) تخفيض في الجمارك للإنتاج الزراعي بنسبة ٣٦٪ المكاسب المتوقعة في عام ٢٠٠٥ كما تم التعيير عنها بدو لارات ١٩٩٢م على أساس مكاسب العالم ٢٣٠ مليار دو لار يخص الاتحاد الأوروبي ٩٨ مليار دو لار.

زيادة الصادرات بنسبة ٨٪.

# تُلتياً: التقدير الثاني تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD:

تقدر المكاسب الناجمة عن تحرير التجارة في ضوء النظام الاقتصادي المرتب على قيام منظمة التجارة العالمية، وذلك في ضوء تخفيض القيم الموازية للقيود الإدارية غير الجمركية بنسبة ٣٦٪ بالنسبة للسلع الصناعية والزراعية ، وتم قياس المكاسب لسنة ٢٠٠٢ وذلك بأسعار ١٩٩٢.

وتبلغ المكاسب ١٨٥ مليار دولار بالنسبة للدول الصناعية، وأستراليا ٩،١ مليار دولار، كندا ٢٠,٦ مليار دولار، السوق الأوروبية ٢١,٣ مليار دولار، الولايات المتحدة ٢٧,٦ مليار دولار، أما مكاسب العالم فقدر به ٢٧٤ مليار دولار.

ثَالثاً: التقدير الثالث تقدير صندوق النقد الدوليIMF (١٩٩٤م)(٥):

بحثت بعض الدراسات التي أظهرت انعكاسات تحرير التجارة طبقا لقرارات منظمة التجارة العالمية وبينت أهم النتائج:

- وضع نظام جيد للتجارة متعددة الأطراف والعمل على تحسين مناخ الثقة بين رجال الأعمال.
- استفادة الدول المتقدمة والنامية من زيادة التجارة الدولية والاستثمار
   والذي ينعكس على زيادة الدخل.
- تزايد المنافسة والانتشار التكنولوجي والإنتاجية وتزايد معدلات الادخار والاستثمار.
- ارتفاع الدخل العالمي بين ٢١٢ ٢٧٤ مليار دولار بالنسبة لعام
   ١٩٩٢ كسنة أساس أي حوالي ١٪ من إجمالي الناتج العالمي ١٩٩٢م.
- الاتحاد الأوروبي خسائره تــــزاوح بيــن ١١ ٩٨ مليــار دولار ومكاسبه تـــزاوح بين ٢٧ - ٤٢ مليــار دولار خـــالل العشــر ســـنوات التاليــــة للتنفيذ لقرار منظمة التجارة العالمية.
  - مكاسب الولايات المتحدة تتراوح بين ٢٨ ١٧ مليار دولار.
- البلاد النامية مكاسبها ٧٨ مليار دولار الدول المستوردة للأغذية
   من الدول النامية تحقق خسائر نسبيا كبيرة بسبب ارتضاع أسحار السلع
   الزراعية وذلك نتيجة تخفيض الدعم على هذه الملع.

ومن المهم دراسة أثر ميادئ منظمة التجارة الدولية على كل دولة من الدول النامية.

 <sup>(\*)</sup> د.حشاد، نبيل، الجات ومستقبل الاقتصاد العالمي والعربي، دار النهضة العربية ، القساهرة
 (\*) ٩٩٥ م ١٥٠ - ٧٨.

# رابعاً: التقدير الرابع (نجويت - بيريوني ١٩٩٣م) Nguyen-Perrioni (1993) (1):

- تقدر دراستهما أن حجم التجارة الإجمالي للعالم سيزيد بمعدل ٢٠٪،
 وتزيد صادرات الدول الاشتراكية والدول المنتجة للسلع الزراعية بمعدل ٤٪.

- إن دخل العالم سيزداد بمقدار ٢١٢،١ مليار دولار بمعدل ١٪ إن الدول الصناعية سيزداد دخولها بمقدار ١٣٩ مليار دولار يخص استراليا ٢,٤ مليار دولار بمعدل ١٠،١ ويخص كندا ٣,٧ مليار دولار بمعدل ٩٠٠٪ ويخص الاتحاد الأوروبي ٦١،٥ مليار دولار بنسبة ٢٪ بمعدل ٩،٠٪ ويخص اليابان مقدار ٢٧ مليار دولار بنسبة ٢٪ من الناتج الإجمالي المحلي، ويخص الولايات المتحدة ٣٦،٥ مليار دولار بنسبة ٨،٠٪ من اجمالي الناتج المحلي، المحلي.

# خامساً: التقديرات الخامسة: معدل نمو الصادرات ونصيب الدول من التجارة العالمية:

اتسمت هذة التقديرات بمحاولة دراسة نتفيذ قرارات منظمة التجارة العالمية بالنسبة للصادرات وبالنسبة لتوزيع الأسواق العالمية، والأثار الايجابية والسلبية على أسعار السلع والخدمات كما يلى:

 ا) قدر نصيب الدول النامية في جولة طوكيو ١٩٧٣م من التجارة العالمية بحوالي ٢١٪ من التجارة العالمية ، ويبلغ نسبة الصادرات من السلع المصنعة من الدول النامية ٧-٨٪ من إجمالي الصادرات للسلع المصنعة. أما

<sup>&</sup>quot;Nguyen, T.; Perroni, C. and Wigle, R.; An Evaluation of the draft final act of the Urugnay Round, Economic Journal, Vol 103 November 1993, pp. 1540-1549.

نصيب الدول النامية في جولة أوروجواي ١٩٨٦: ارتفع نصيب الدول النامية من التجارة العالمية ليصل إلى ٢٦٪ وبلغت نسبة الصادرات من السلع الصناعية حوالي 10٪ من إجمالي صادرات الدول النامية.

٢) وطبقا لتقديرات "الجات" و"منظمة التعاون الإقتصادى والبنك الدولى"
 فإن تحرير التجارة سيترتب عليه ما يلى :

- أ) ٢,٦ مليار دولار خسائر الدول الأفريقية
- ب) هناك تُلاث تقديرات لأثر تحرير التجارة على الصادرات (٧).
- تزيد صادرات الدول النامية بنسبة ٣٪ من التجارة العالمية.
- تزيد صادرات الدول النامية بنسبه ٦٪ من التجارة العالمية.
  - نقل صادرات الدول النامية بنسبة ١٪ من التجارة العالمية
    - ٣) طبقا لتقديرات نجوين وبيروني Nguyen-Perrioni:
- أ) تزاد التجارة السلعية لدول العالم بمقدار ١٣٪ بما يساوى ٧٤٥ مليــار دولار واعتبار ١٩٩٢ سنة أساس .
  - ب) زيادة معدلات الصادرات بمقدار ١٠٪ بالنسبة لدول العالم:
  - زيادة معدلات الصادرات لدول أمريكا الشمالية بمقدار ٨٪.
    - زيادة قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي بمقدار ١٠٠٣٪.
      - زيادة صادرات باقى دول العالم بمقدار ٩,٧٪.
      - زيادة صادرات الدول المخططة مركزيا بنسبه ٤٠٪.

 <sup>(</sup>٧) نوار ابراهيم، اتفاقيات الجات والاقتصاديات العربية ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة ، الأهرام، القلمرة ١٩٩٤م ص ١٩٠٩.

# أما تقديرات وكالة الإعلام الأمريكية<sup>(٨)</sup>:

أ ) تزداد دخول الدول النامية على أساس تقديرين :.

التقلير الأول لمنظمة التعاون النولئ الاقتصادي بمقدار ٢٩,٩ مليار بولار .

التقيير الثاني لمنظمة التعاون الاقتصادي بمقدار ٨٦,٤ مليــار دولار.

ب) تأثير قرارات الجأت بالنسبة المستهلك الأمويكي :

الخفاض أسعار السلع الأجنبية بمقدار ٣٢٠ مليار دولار.

الخفاض أسعار المنسوجات بمقدار ١٧ مايار دولار.

بدر اسة القديرات الخمس للأثار الاقتصادية لمنظمة التجارة العالمية فعلى الرغم من اختلاف التقديرات بالنسبة لتقديرها على المستوى العالمي سواء بالنسبة على مستوى القارات أو على مستوى التكتل الاقتصادى أو بالنسبة السلع المصدرة. وتظهر هذه التقديرات ما يلى:

ا) إن المستفيد الأول من عملية حرية التجارة هي الدول المتقدمة، وهذا أمر مسلم به والتجرية التي سبقت للدول المتقدمة خالل القرن الثابين عشر عندما أرادت الدول المتقدمة جنى حصاد الثورة الصناحجة الأولى وقد تملكت المملكة المتحدة فاصبهة التكنولوجيا متمثلة في تجارة الألات البخارية ثم ما كان في المانيا والثورة الصناعية الثانية باكتشاف الكهرباء، وكذلك ما حدث

ركالة الإعلام الأمويكية: منظمة الاتفاقية اللماء للتحريفات والتجارة (سات) تناتج حولة أوروغواي - ٧ فبراير ١٩٩٣ ص ٧، صنفوق النقد الهولى، أفساق الاقتصاد العمالي ٢ مايير ١٩٩٤، ص ٨٦ - ٩٨ - ٩٠ - ٩٠.

من تقليد التكنولوجيا في فرنسا في تلك الفترة طالبت هذه الدول بحرية التجارة بين دول العالم وأن نتيجة هذه الحرية هو التخصيص وتقسيم العمل وزيادة الدخل القومي والعالمي، وقد أيد،هذا النداء أولا بريطانيا عندما كانت وحيدة تمك التكنولوجيا، أما ألمانيا فخلف مبادئ الحملية الجمركية وأز الها تعريجياً كانت هي أساس العبادئ السائدة. ومن ثم لحقت المانيا كلا من بريطانيا وفرنسا، وترتب على ذلك النداء بالحرية الاقتصالية والتجارية ولكن سرعان ما تخلت هذه الدول عن هذه المبادئ (أ).

من هنا يرد التساول على بقاء منظمة التجارة العالمية وتتفيذها للحربة. التجارية سيصمد أم سرعان ما يُحَد الحماس لهذه الحرية وتعود ميادى الحماية؟

إن اختلاف ظروف القرن العشرين والقرن القائم الواحد والعشرين قد تظهر ضمرورة مبادئ منظمة التجارة العالمية في المسلاح نظام التجارة العالمية.

إن حرية التجارة بين دول العالم قد توجد الله آثار الإجابية و أثار سلبية خاصة وأن الدول المتقدمة تملك ناصية التكنولوجيا وبالتالي فإن الصناعات الحديثة وعدم وجود خيرات كبيرة لدى الدول النامية، وهذا ما يترتب عليه النظار إلى حرية التجارة بتخوف كبير وتوقع لوجلود أثنار سلبية على القصاديات الدول النامية وكذلك الدول الإسلامية (١٠).

<sup>()</sup> أ يسيوني محمد تظير، التطور الاقتصادي في أوروبا، القاهرة ١٩٩١م، ص ٢٤، ٦٢.

<sup>(</sup>١) بسيوني محمد، الاستثمارات الأحنية المباشرة ١٩٩٠م، القاهرة ص ٨٨ وما بعلها.

- ٢) إن خسائر الدول الناسية التكون بالنسبة الدول المستوردة للأغذب وأشارت القديرات أن الدول-النامية ببيزداد حجم تجارتها الخارجية، وأنها قد حققت ذلك وخاصة بالنسبة السلع الصناعية المصدرة.
- ٣) أن المتغيرات العالمية العالية متمثلة في ثورة المعلومات والثروة التكتولوجية وترايد ظاهرة التكتالات الاقتصادية وظهرر منظمة التجارة المالمية والتخصصية وغير ذلك من متغيرات سوف تقوم بدراسة أشار هذه المتغيرات بالنسبة الفترة من ١٩٩٢ وحتى الآن وعلى أساس ما اتخذت المؤلية من اعتبار عام ١٩٩٧ كمينة أساس بالنسبة النياس أشار منظمة التجارة العالمية.
- ٤) أن أهناك ادعاءات بأن تحرير أسواق القدمات سوف تودق إلى وجود منافسة غير علالة اقطاعات خدمات، وتزيد مشاكل عجز موازنة المدفوعات للدول النامية.

ويلاحظ أن ترايد حجم التجارة الدولية من ٥٠٠ مليار دولار عام ١٩٦٥ م اليار دولار عام ١٩٦٥ م اليار ولار عام ١٩٦٥ م اليار ولار عام ١٩٩٥ م (١١) وإذا كانت التجارة العالمية يخص الدول المتقمة حوالي ٨٠٪ بينما يخص الدول النامية ١٢٪ من حجم التجارة العالمية.

إن الوصول إلى تقييم علمى دقيق يتطلب دراسة آثار تحرير التجارة على السلع وعلى الدول دون الحكم بصفة اجمالية، وهذا ما سنقوم بتحليله في المبحث الثالث.

<sup>(</sup>۱) لطفي على، التنمية والجات - مرجع سابق ص ٣٣٥

# المبحث الثلث الآثار الاقتصادية لمنظمة التجارة العالمية على الدول الإسلامية

#### مقنمة:

في هذه الدراسة يقصد بالدولة الإسسلامية تلك الدولة التي يدين معظم المولطنين فيها بالإسلام، بغض النظي عن الإطار السياسي للذي تتبعه الدولة.

والمبحث الثالث يحلل أهم أحكام انفاقية منظمة التجارة العالمية والموتبطة أساسا بالقطاعات الاقتصادية وأهم السلع التى تمثل أهمية كبيرة نسبيا في اقتصاد الدولة الإسلامية حتى يمكن الوصول إلى مقياس يوصلنا إلى نتائج أحكام انقاقية منظمة التجارة العالمية.

وتنصب الدراسة على دراسة أثار أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية على قطاعات الزراعة في الدول الإسلامية ودراسة قطاع المنسوجات والملكية الفكرية والخدمات في الدول الإسلامية.

والاهتمام بهذه القطاعات بالنسبة للدول الإسلامية يقتضى عرض وتحليل أهم الأحكام التي نصت عليها الفاقية منظمة التجارة العالمية وأثرها بالنسبة للدول الإسلامية الأتية والتي أغلب سكاتها من للمسلمين وهي:

بنجلاديش - باكستان - موريتانيا - مصدر - البمن - أندونسيا - الإمارات - المغرب - أندونسيا - الإمارات - المغرب - الأردن - تركيا - إيس ان - عمان - السعودية - الكويت - تقرانيا - سوويا - الأردن - ماليزيا - أبيبا - العراق.

وهذه الدول تتوافر البيانات عنها في حد ما يمكننا من دراسة أثر أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية. أما باقي الدول وهي :

جز ر القمر - أفغانستان - أرتيريا - الصومال - السودان - جيبوتى - لبنان - فلسطين - مَالطا - البحرين - ليبيا - قطر فهذه الدول لا توجد عنها بيانات كافية.

# أولاً: أهم ملامح وأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية:

تعتبر أحكام إتفاقية منظمة التجارة العالمية شاملة نسبيا لأوجه العلاقات الاقتصادية بين دول العالم من تجارة أو استثمار أو حركات لرأس المال أو حركات للعمل الدولية، وفي العمل على تصحيح الأداء الاقتصادي المحلى في الدول الأطراف في الاتفاق وفي مراجعة السياسات التجارية وفي تنظيم التعامل في قطاع الخدمات وقطاع الملكية الفكرية (١٦) وتتناول أهم الأحكام فيما يلي:

## ١) أحكام اتفافية منظمة التجارة العالمية في الزراعة:

تطقت الأحكام الخاصية بالزراعة مرتبطة خاصة ببعض الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدول الأعضاء وخاصة الدول النامية، والعمل على إنشاء نظام للتجارة في المنتجات الزراعية على أساس قوى السوق والعمل على التخفضيات التدريجية للدعم أو أساليب الحماية الزراعية من جمارك وخلافه.

 <sup>(</sup>١٠) رئاسة الجمهورية - المجالس القومية المتخصصة، الأمانة العامة لمجلس الوحـدة الاقتصادية
 العربية - تقرير بشأن اتفاقية الجات ، مرجع سابق ، ص ٢٧ .

#### أ) الجمارك:

لقد ألزمت الاتفاقية بضرورة تخفيض الجمارك على النحو التالى:

- أ-١) تخفيض الجمارك بالنسبة للدول المتقدمة بنحو ٣٦٪.
  - أ-٢) تخفيض الجمارك بالنسبة للدول النامية بنحو ٢٤٪.
- أ-٣) ويتم هذا التخفيض من خلال ست سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية إلى حيز التتفيذ بالنسبة للدول المتقدمة، أما بالنسبة للدول النامية فيسرى هذا التخفيض من خلال عشر سنوات من تاريخ الدخول في حيز التتفيذ للاتفاقية.
- أ-٤) لا تطالب الدول التي يصل دخل الفرد فيها في المتوسط عن ١٠٠٠ دولار سنويا(١٣).

#### ب) الدعم : أحكام خاصة بالدعم:

 ا) يقصد بالأحكام هنا الخاصة بالدعم: دعم التصدير المباشر، فيجب أن يخفض الدعم بنحو ٣٦٦٪ من متوسط الدعم في الفترة ٨٦ - ١٩٩٠ وذلك خلال الست سنوات التالية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢) يخفض الدعم المباشر على التصدير في الدول النامية بنسبة ٢٤٪.

 ٣) الدول الأقل نمو والتي يقل الدخل فيها عن ١٠٠٠ دولار تستثنى من قواعد الدعم بالنسبة لدعم الإنتاج أو التصدير للسلع الزراعية والسلع الصناعية.

<sup>(&</sup>quot;) المرجع السابق ص ٢٣، ٣٣.

وقد المنتزمت الدول الأعضاء بهذه المجموعة ببرنامج تعويضى عن الآثار السلبية التي يترتب على تحرير التجارة في السلع الزراعية من خلال منح معونات غذائية وبيع السلع الغذائية بشروط ميسرة.

# ٧) أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية في المنسوجات والملايس:

على الرغم من أن المنسوجات لازالت خاضعة لأحكام اتفاقية الألياف الدولية والتي استمر العمل بها حتى ١٩٩٤/١٢/٣١ م فإنه يتم تدريجيا التخلي عن هذه الاتفاقية وذلك على أساس الغاء نظام تجارة الحصيص في المنسوجات على أربعة مراحل تمتد إلى عشر سنوات حتى عام ٢٠٠٥ وفقا للنظام التالى:

# جدول (٢) : الإلغاء التدريجي للحصص (١٠):

- ١) المرحلة الأولى في ١/١/١٩٩١ يتم تحرير التجارة بنسبة ١٦٪
- ٧) المرحلة الثانية في ١٩٩٨/١/١ يتم تحرير التجارة بنسبة ١٧٪
  - ٣) المرحلة الثالثة في ٢٠٠٢/١/١ يتم تحرير التجارة بنسبة ١٨٪
- ٤) المرحلة الرابعة في ٢٠٠٥/١/١ يتم تحرير التجارة بنسبة ٥١٪
  - ٥) يتم إزالة الباقية بعد نهاية المرحلة الرابعة.

أ) إن معدلات نمو الواردات في الدول المستوردة المنسوجات تزيد
 بمعدلات ٢١٪، ٢٥٪، ٢٧٪ على ثلاث مراحل.

<sup>(1°)</sup> المجالس القومية المتحصصة، تقرير بشأن انفاقات الجات (منظمة التعدارة العالمية) وأثرها على مصر ص ٣٩.

### مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول

 ب) تعامل الدول النامية معاملة تفضيلية بالنسبة للحجم أو الحصيص أو معدل نموها.

تدخل المنسوجات في ١٩٩٤/١٢/٣١م تحت مظلة الاتفاقيسة العامسة للجات.

 الآثار الاقتصادية لقرارات منظمة التجارة العالمية على اقتصاديات الدول الإسلامية:

من الحكمين السابقين بالنسبة للسلع الزراعية والمنسوجات والملابس في أنهما أدرجتا الأول مرة في جولة أورجواى في مفاوضات الجات ١٩٨٦ وتعتبر هذه السلع ذات أهمية خاصة بالنسبة للدول الإسلامية كما يلي:

# أ) أهمية السلع الزراعية:

جدول رقم (٣) نصيب الزراعة في الناتج المحلى في الدول الإسلامية (٪)

| ٪ الزراعة | 1/1 لزراعة | الدولة   | ٪ الزراعة | ٪الزراعة | الدولة    |
|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 194.      | 1970       |          | 199+      | 1970     |           |
| 1٤        | YY         | تونس     | 77        | ٤٦       | تنزانيا   |
| 17        | 4.5        | تركيا    | 70        | ٧١       | الصومال   |
| ٦         | ~          | الأردن   | íí        | ٥٣       | بنجلاديش  |
| -         | YA         | ماليزيا  | ٣٦        | 2.4      | تشاد      |
| דו        | -          | الجزائر  | YV        | ٤٠       | باكستان   |
| **        | 77         | إيران    | 74        | ٥٦       | أندونيسيا |
| ٣         | 11         | عمان     | 44        | 44       | موريتانيا |
| ٥         | ٥          | ليبيا    | -         |          | أفغانستان |
| _         | 14         | العراق   | -         | 01       | السودان   |
| ٨         | A          | السعودية | 14        | 74       | مصر       |
| ١         | صفر        | الكويت   | -         | -        | اليمن     |
| ۲         | -          | الإمارات | 17        | 74       | المغرب    |
|           |            |          | **        | 74       | سوريا     |

المصدر: البنك الدولى: تقارير عن التنمية في العالم سنوات مختلفة.

يلاحظ من الجدول أن الناتج الزراعي نسبته الناتج المحلى الإجمالي تتخفض نسبته من ناحية وهناك تمثل نسبة الإنتاج الزراعي حوالي ٣٠٪ من الدول الإسلامية تمثل المزراعة ما يقرب من حوالي ٤٠٪ من ابتاجها المحلى الإجمالي بينما نجد أن حوالي ٥٠٪ من الدول الإسلامية يقل نصيب الزراعة في إنتاجها المحلى الإجمالي عن ٢٠٪، وهناك حوالي ٥٪ يزيد نصيب الزراعة عن ٢٠٪ وحتى ٣٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وبالحظ أن معظم الناتج المحلى من قطاع الخدمات.

هذا يبرهن أن معظم الدول الإسلامية مستوردة للمنتجات الزراعية. وسنجد في الإحصاءات التالية أن بعض هذه الدول يستورد من السلع الزراعية حوالي ٩٠٪ من السلع الزراعية. وبعض الدول تستورد حوالي ١٠٠٪ من السلع الزراعية من الخارج كما في الجدول رقم ٤.

جدول رقم (1) الواردات من السلع الغذائية للدول الإسلامية نسية مئوية من واردات السلع

| سسلع   | اسسلع  | واردات  |          | سلع    | سلع    | واردات  |           |
|--------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|-----------|
| غذائية | غذائية | السلع   | الدولة   | غذائية | غذائية | السلع   | الدولة    |
| 199.   | 1970   | 199.    |          | 199.   | 1970   | 199.    |           |
|        |        | مليون\$ |          |        |        | مليون\$ |           |
| 10     | ١٦     | 7977    | تونس     | ٨      | 17     | ٨٤٠     | تنزانيا   |
| ٨      | 7      | 10744   | تركيا    | 44     | 44     | 144-    | الصومال   |
| 10     | ۱۲     | 7114    | الأردن   | 71     | -      | 4045    | بنجلاديش  |
| - 11   | **     | 77547   | ماليزيا  | 14     | ۱۳     | 240     | تشاد      |
| -      | ~      | ۸۷۸۰    | الجزائر  | 17     | ۲.     | V114    | باكستان   |
| YY     | 14     | 900.    | إيران    | . А    | ٦      | 1777-   | أندونيسيا |
| 10     | 18     | 7700    | عمان     | 77     | 4      | ۳۷۰     | موريتانيا |
| ١٤     | - 15   | 01      | ليبيا    | 4      | 17     | VZO     | أفغانستان |
| YV     | 45     | 11      | العراق   | ٨      | -      | 144.    | السودات   |
| 10     | 41     | Y\0     | السعودية | YY     | YA     | ٧٤٣٤    | مصر       |
| 17     | 77     | 7740    | الكويت   | -      | -      | -       | اليمن     |
| 11"    | _      | 47      | الإمارات | ۱۳     | 17     | 0144    | المغرب    |
|        |        | 2:1:4   |          | Y1     | **     | 7.47    | سوريا     |

المصدر : البنك الدولي، تقارير عن التنمية في العالم، سنوات مختلفة.

من الجدول رقم (٤) يتبين أن الواردات من السلع الغذانية تمثل حوالى ٢٥٪ من الواردات من السلع في معظم الدول الإسلامية.

وتكمن المشكلة بالنسبة للزراعة وبالتالى السلع الغذائية أن معظم الدول الإسلامية مستوردة للسلع الزراعية وعلى الأخص السلع الغذائية، ولقد اهتم اتفاق المجات بمجال التجارة الدولية خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية وذلك عن طريق مطالبة الدول الأعضاء بإزالة العوائق التي تقف في وجه التجارة الدولية في هذه المنتجات.

ولما كان سوق المنتجات الزراعية وسوق السلع الغذائية من الأسواق التى توجد مشاكل كثيرة فيها منها مشاكل الكميات المعروضة وآثار البيئة وحالات الجو والمناخ السائد، بجانب المشاكل العنيدة بين دول أوروبا والدول المتقدمة وخاصة أمريكا الشمالية على وجه الخصوص تحت زعامة الولايات المتحدة الأمريكية حول الحاصلات الزراعية ومنتجاتها، حيث أن مصدر النزاع هو موضوع الدعم الذى تقدمه مجموعة الدول الأوروبية وخاصة فرنسا لمزارعها مما يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لدول المجموعة الأوروبية فى مجال صادراتها من المنتجات الزراعية والذى أثر بالسالب على صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من تلك المنتجات.

لقد هددت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض تعريفة جمركية تصل إلى ٢٠٠٪ على بعض المنتجات الزراعية إذا استمرت دول المجموعة الأوروبية تقدم الدعم لمزارعيها، وحيث أن الدعم الأوروبي بلغ ٢٤٠ مليار دولار سنويا في المتوسط، وقد أضر بالصادرات الأمريكية، وقد طالبت الولايات المتحدة بإلغاء الدعم حتى عام ٢٠٠٠ ولكن أوروبا ترفض إلغاءه مرة واحدة لارتباط الدعم بمصالح ٢١ مليون منزارع أوربي وتولجه الحكومات

الأوروبية ضغوطا من المزارعين لديها، وقد أيدت فرنسا في ذلك كلا من إيراندا، بلجيكا، أسبانيا (١٥). ولقد توقفت المفاوضات ثم أعيد استئنافها قبل انتهاء جولة أوروجواى في نوفمبر ١٩٩٣ – اتفاقية بلير هاوس وتقرر خفض الدعم لأقل من المستويات التي حددت في السياسة الزراعية في السوق الأوروبية المشتركة.

أما بالنسبة لصادرات المنسوجات والملابس في الدول الإسلامية فإنها تحتل جزءاً كبيراً نسبياً في إجمالي الصادرات فهذه الدول ماعدا البترول خاصة من دول البترول. أما المنسوجات فهي كصناعة تحويلية تعتبر من الصناعات الأساسية التحويلية التي لها دورها في التنمية الاقتصادية.

ولما كانت تجارة المنسوجات تخضع لاتفاقية الألياف المتعددة وهي ما تسمى Multifiber Arrangement وهذه الاتفاقية تتعارض في بعض بنودها مع اتفاقية الجات لوجود مبدأ التميز في اتفاقية الألياف المتعددة. وتمثل معظم الصادرات من الدول الإسلامية حوالي ٤٠٪ من الصادرات الصناعية، وحيث أن اتفاقية الألياف ١٩٧٨ ثم أضيفت قيود على تجارة الألياف ١٩٧٨ ثم أضيفت قيود عام ١٩٧٨ على اتفاقية الألياف. وقد تسبب ذلك في إحداث أضرار للدول النامية وخاصة الإسلامية على الرغم من تزايد صادرات المنسوجات والملابس إلى الدول المنقدمة.

وتبين الإحصاءات التالية نصيب الـدول الإسـلامية من صـادرات المنسوجات والملايس.

<sup>(&</sup>quot;) صندوق النقد الدولي ، آفاق الافتصاد العالمي ، ١٩٩٤ ص ٢١٣.

# ج) أهمية الصادرات من السلع (المنسوجات والماديس): جدول رقم (٥)

### صادرات الدول الإسلامية من المنسوجات والملابس ١٩٩٠م

| صــادرات<br>المنسوجات<br>والملابس | الدولة   | صادرات<br>المنسوجات<br>والملابس | الدولة  | صـــادرات<br>المنسوجات<br>والملابس | الدولة    |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|
| %0                                | الأردن . | Z/                              | السودان | 7/1                                | تنزانيا   |
| %0                                | ماليزيا  | ZYV                             | مصر     | 7.3                                | الصومال   |
| صفر                               | الجزائر  | -                               | اليمن   | %o,                                | بنجلاديش  |
| %0                                | إيران    | % <b>Y•</b>                     | المغرب  | 7.8                                | تشاد      |
| صفر                               | العراق   | X٣                              | سوريا   | %01                                | باكستان   |
| صقر                               | السعودية | ZY4                             | تونس    | 7.9                                | أندونيسيا |
| ZA                                | الإمارات | 7.40                            | تركيا   | صفر٪                               | موريتانيا |

المصدر: البنك الدولي، تقارير عن التنمية الاقتصادية في العالم، أعداد مختلفة.

وبتحليل الأرقام البيانية لأهم أسعار السلع العالمية الزراعية والسلع العالمية الغذائية نجد أن التطور لهذه الأسعار منذ عام ١٩٩٠م كما يوضح الجدول رقم (١).

 د) تطور الأسعار العالمية للسلع الغذائية والزراعية الهامة في الدول الاسلامية:

جدول رقم (٦) متوسطات تطور الأسعار العالمية للسلع الفذائية والزراعية الهامة ١٩٩٠ - ١٩٩١ (قيمة دولار)

| ۱۹۹۳<br>حتی<br>سبنمبر<br>۱۹۹۳ | 1990   | 1998   | 1997   | 1997  | 1441  | وحدة  | اســـم<br>السلعة |
|-------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------------------|
| 707                           | 777    | 409,5  | 144,4  | 141   | 1.7   | طن    | سكر              |
| ۱۸٤,۸                         | ۱۳۲,۷  | 140,4  | 184,4  | 177   | 114   | طن    | قمح              |
| 001                           | 070,7  | 787    | 171,7  | ٤٥١,٣ | ٤٢٠   | طن    | زيت              |
| _                             | 1£7,A  | 118,0  | 177,7  | 12.,4 | 104,4 | طن    | أرز              |
| AY                            | 44,1   | ۸۰,۸   | 04,4   | ٥٧,٤  | 44,1  | قنطار | قطن              |
|                               |        |        |        |       |       | مترى  |                  |
| 1090                          | T-91,A | ۱۳۷۷,۸ | 1117,7 | 100   | 001   | طن    | بن               |

المصدر: تقارير مختلفة للبنك الدولي (FOB)

- IMF, World Economic Outlook 199, 1991 .... 1994. -- أهرام اقتصادي أعداد مختلفة
- رئاسة مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهم المؤشرات المالية والاقتصادية، أعداد مختلفة.

من الجدول رقم (٦) يتيين أن متوسطات الأسعار العالمية لأهم السلع الزراعية والغذائية قد حدث تطور هام بها فنجد السكر في خلال فترة لا تتجاوز ٥ سنوات ارتفع ثمنه مرتين ونصف، أما القمح فقد ارتفع ثمنه بما يقرب من ٢٠٪ خلال الفترة من ١٩٩٠ - ١٩٩٦، أما التغير في أسعار الزيت خلال هذه الفترة فقد تزايد بحوالي ٥٪ من الأسعار العالمية.

وخلال الفترة ١٩٩٠ - ١٩٩٦ انخفض ثمن الأرز بما يعادل حوالى ٣٠٪ ثم عاود الارتفاع عام ١٩٩٥م. وقد ارتفع سعر البن العالمي إلى ثلاثــة أضعاف ماعدا عام ١٩٩٥ فقد ارتفع ما يقرب من ستة اضعاف.

وقد تزايد ثمن القطن العالمي بحوالي ٤٠ ٪ إلا أن المؤشرات الخاصة بعام ١٩٩٦م تظهر اتجاهه نحو الانخفاض.

وهذه الأرقام توضح أهمية السلع المستوردة في الدول الإسلامية خاصة القمح والسكر والزيت والأرز وأسعارها في الأسواق العالمية. وهذا يبين الآثار السالبة في ارتفاع أسعار السلع الزراعية والغذائية المستوردة وانخفاض السلع الزراعية المصدرة.

# هـ) معدلات النمو القطاعى للناتج المحلى الإجمالي في دول العالم (نسبة مئوية): ٤٠

لدراسة آثار اتفاقية منظمة التجارة العالمية يمتلزم التحليل التعرض إلى معدلات نمو القطاعات في هذه الدول المتقدمة والنامية وحيث لا يوجد فصل في المعلومات خاصة بالدول الإسلامية، ولكن نمو القطاعات في المناطق التي تضم الدول الإسلامية في أغلبها يمكن أن يعطى مؤشراً جيداً لآثار الاتفاقية على القطاعات الاقتصادية.

جدول رقم (٧) معدل النمو القطاعي للعمالة في بعض الدول الإسلامية 14AV - AT - A.

|         |       |         |         |          |         |         |         |          | الدولة    |
|---------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| التمويل | النقل | التجارة | التشييد | الكهرباء | الصناعة | التعدين | الزراعة | عدد      | الاسم     |
| l i     |       |         |         |          |         |         |         | العاملين |           |
|         |       |         |         |          |         |         |         | مليون    |           |
| 44,0    | 10,0  | 18,1    | 27,7    | 1-       | 15,1    | 11,5    | 10,7    | 4,4      | مصر       |
| 1       | ¥1,Y  | 11,1    | 77,7    | ٣-       | ۱۸,4    | 14,0-   | ٤,٦     | ٤,٨      | ماليزيا   |
| 1.,4    | ۲۳,۸  | ٤١,٤    | 17,0    | 14       | ۱۲,٤    | 18,4    | ۳۰      | ۲,۲      | تركيا     |
| 25,4.   | 1     | 11      | 1       | 1        | 4,4-    | 1       | 14,1    | ۵٧,٨     | أندونيسيا |
| ۸۰٫۸    | ٤٣,٣  | Y0,V    | 15,7    | 141,4    | ٧٥      | 11,4    | -       | ٠,١      | الأردن    |

Source: UN, Statistical, year book 1987, 1990.

جدول رقم (٨) الفجوة الغذائية في مصر وبعض الدول الإسلامية من ۱۹۷۲-۱۹۷۲ (ملعن دولار)

|          |         | 3 3 -3- / 1 | 1.    |
|----------|---------|-------------|-------|
| الدول    | 1977    | YAPI        | 1997  |
| الإمارات | 777-    | -7107       | 444   |
| البحرين  | 1 - 1 - | 17.9        | 7.97  |
| السعودية | 1444-   | 70144       | ATAPT |
| عمان     | 1 - 4 - | YFAI        | 7.10  |
| الكويت   | AA1-    | 744.        | 9987  |
| مصر      | 177+    | 1797        | T017V |
|          |         |             |       |

المصدر: سليمان على عبد العزيز، التعاون الاقتصادي العربي بين المصلحة والمصارحة ١٩٩٢م، تقرير الجات رقم ٣٨ والملحق ١١/٦١ مارس 9 9 أم. صندوق النقد الدولي، وإحصساءات ميزان المدفوعات واحصساءات التجارة.

وبمقارنة هذه النسب بمعدلات النمو في الدول المتقدمة والنامية نجد أن جدول رقم (٣) يوضح معدلات النمو لمتوسط فترة ٨ سنوات في قطاع الزراعة والصناعة والخدمات. كما نلاحظ أن معدل نمو قطاع الخدمات فإن كلا من القطاع الصناعي والقطاع الزراعي ليصل إلى ٢٠٦١٪ في الفترة من ٥٠ ~ ١٩٧٣ م بينما بلغ معدل النمو في قطاع الزراعة والصناعة منخفضاً ونفس الفترة من ٥٠ ~ ١٩٨٩م بينما ينمو قطاع الخدمات ونفس الوضع بالنسبة للفترة من ٥٠ ~ ١٩٨٩م. وقد شكلت تجارة الخدمات حوالي ١/٥ تجارة الصادرات وضعف معدل الصادرات السلعية (١٠).

جدول رقم (٩) الناتج المحلى الإجمالي حسب معدلات النمو القطاعي (نسب مئوية)

| ــات    | الخدمـــ | ā       | الصناع |         | آلزراعـ | مجموعة                            |
|---------|----------|---------|--------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1444-4+ | VY-70    | 1444-4+ | VY-70  | 1944-4- | VY-70   | الدول                             |
| ٧,٣     | ٣,٠٤     | ٠,٧     | ١٠,٤   | Y,*     | ٧,٤     | أفريقيا                           |
| 0,0     | ٦,٥      | ٧,٣     | ٧,٣    | Υ,Α     | ٧,٨     | مصر                               |
| ٧,٠٧    | 4,.0     | 10,08   | 14,5   | 0,4     | ٣,٢     | شرق آسیا                          |
| ٦,٣     | ٤,٠      | ٦,٠٧    | ٧,٠٩   | Y,•4    | ۳,۱     | جنـــوب<br>آسيا                   |
| ٣,١     | 14,-4    | ۲,۱     | 1+,9   | 1,0     | ٧,٨     | اقتصادیات<br>مرتفعـــــة<br>الدخل |

المبدر: البنك الدولي، تقرير عن التعبية في العالم 1991م ص 278. بيانات مصر حتى 1991م، وزارة التخطيط أعداد متفرقــة مــن خطــط التعبــة الاقتصاديــة والإجماعية.

International Trade in Services, Report on Mission.By Mr. R. Abdel-Kader 1990, p. 18.
البنك الدولى تقريع عن التنمية في العالم ١٩٩١م، ص ٢٧٨.

|         | (1.)     | جدول رقم |         |    |
|---------|----------|----------|---------|----|
| وقی مصر | العالمية | الصادرات | ية تغير | تس |

|      | . نسبة متوية لتغير الصادرات في مصر |      |       |      |      |      |      |     | نسبة معوية لتغير الصادرات العللية |        |  |  |  |
|------|------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|-----|-----------------------------------|--------|--|--|--|
| 1117 | -AV                                | -A3  | ~Ao   | -A£  | -AT  | -AY  | -A1  | Α-  | V9-V-                             | بيان   |  |  |  |
|      | AA                                 | AV   | A٦    | Ao.  | A£   | ΑΥ   | AY   | AV  |                                   |        |  |  |  |
| 15,4 | 47,£                               | **.1 | 88,1  | Y0,0 | TE,A | 17,1 | ٤٣   | 4,7 | ۲۰,0                              | ملع    |  |  |  |
| 1,03 | £Y                                 | 79,1 | Y'Y,A | 71,1 | 7-,1 | TT   | 44.1 | ۰   | 11,-                              | حلمات  |  |  |  |
|      |                                    |      |       |      |      |      |      |     |                                   | تمارية |  |  |  |
|      |                                    |      |       |      |      |      |      | ۲   | 14                                | شل     |  |  |  |
|      |                                    |      |       |      |      |      |      | 7,0 | 14                                | سقر    |  |  |  |

المصدر: I.T.C. Report on a mission by R. Adbel Kader 1990 البنك المركزي الممري - تقاوير صنوية مطرقة.

من الجدولين السابقين يتبين أن الناتج المحلى في مصر معدل نموه ثابت في كل من قطاع الزراعة والصناعة، أما في قطاع الخدمات فقد انخفض نسبياً معدل نمو الناتج المحلى في هذا القطاع على الرغم من أن صدادرات السلع قد تتاقصت في مصر من ٤٣٪ عام ١٩٨١م إلى أن بلغت نسبتها ١٩٨٥٪ بينما زادت معدلات تجارة الخدمات من ٣٣،١٪ إلى أن بلغت عام ١٩٩٧ موالى ٢٥٠٦٪.

ويلاحظ أن استبقاء ٢/١ كميات الواردات من المنسوجات للدمج في المرحلة الأخيرة ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٥ مما يعنى قيام أسوار الحماية بالنسبة للكثير من المنتجات المنافسة من الدول النامية.

ويرى فريق من الاقتصاديين أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية ستعمل على زيادة المكاسب الاقتصادية للدول النامية بسبب تحرير التجارة العالمية حيث سوف ترداد الصادرات لتصل صنادرات الدول النامية من ٧٠-٧٠٪ من إجمالي الصادرات في حالة انتعاش أوضاع الاقتصاد في الدول المتقدمة

كرد فعل في المقابل حيث يدخل ٥٠٪ من الصدادرات الصناعية للدول الناميـة وحوالـى ٢٥٪ من الصادرات الصناعيـة بتعريفـة جمركيــة أقـل مـن ١٠٪ والباقى يقع تحت تعريفة جمركية لا تزيد عن ١٦٪(١٧).

ويرى فريق من الاقتصاديين أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لها آثار ملبية حيث ترتفع أسعار المنتجات الزراعية وخصوصاً المواد الغذائية من جراء إلغاء الدعم وتحرير تجارة المنتجات الزراعية وتشهد بذلك ارتفاع أسعار الأرز وغيرها من المنتجات واللبن والبن والكاكاو وهذه المسلع يوجد بها فجوة اقتصادية في مصر وفي الكويت والمسعودية واليمن والإمارات بنسبة تصل إلى ٩٣٪(١٨) وسوف تتراوح زيادات الأسعار ما بين ٨٪ إلى ١١٪ لمنتجات المساورية، مع صعوبة تنافس الدول النامية المنتجات المساوردة، ويؤدى الانخفاض التعريجي في التعريفة الجمركية إلى ازياد عجز الموازنة العامة - ويلاحظ أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمتلك الشركات متعددة الجنسية حوالي ٧٠٪.

<sup>(&</sup>quot;) النحار، سعيد/ الجات والبلدان النامية، يحث مقعه إلى ندوة منظمة تضامن الشعوب الأفروأسيوية، القاهرة ٩٥٥ م، ٣٦ ومابعدها، منسدوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي ١٩٩٢م، ص ٦٧ ومابعدها، ينبك مصر، النشرة الاقتصادية، الجات وحولة أورجواى، الأبعاد والآثار الاقتصادية على مصر، العدد ٢ سنة ١٩٩٣م، ص ٣٠.

<sup>(^</sup>١) أبو الخير، كمال حمدى، الملكية الزراعية ١٩٨٧م، ص ٣٩٥ ومابعدها.

جدول رقم (۱۱) الهيكل الاقتصادي للدول الإسلامية ۱۹۹۳م

|       |        |        |       |        | _     | •     | _     | _                   | _     | _       | _     |        | _    | ~     | _     | _    | _     | _       | _           | _ | -         | _                                        |     | _ |
|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|---------------------|-------|---------|-------|--------|------|-------|-------|------|-------|---------|-------------|---|-----------|------------------------------------------|-----|---|
| 710   |        | 244    | X S V | 700    | 717   | 107   | 24.   | 244                 | 707   | :       | 711   | 217    | 247  | 700   | 29.   | 757  | 244   | Xe.     | 704         |   | ¥         | e<br>Ç                                   | ţ   | I |
| :     | :      | 21     | :     | 24.    | t     | Zer.  | :     | Z.o                 | žγa   | :       |       | AIZ    |      | :     | . A.Z |      | :     | WAZ     | 214         | 9 | 2         | į                                        | ž   | 1 |
|       |        |        |       |        |       |       |       |                     |       |         |       |        |      |       |       |      |       |         |             |   | į         | S. S |     | 1 |
| 77    | :      | :      | AVZ   | 214    | 214   | 1A/4. | :     | 21.                 | 214   | :       | :     | 112    | :    | :     | 799   | :    | :     | · NNT   | 244         | ŧ | į         |                                          | ŧ I |   |
| Zε    | :      | :      | ZIA   | X1X    | 742   | 44/4  | :     | 244                 | 240   | :       | :     | 244    | :    | ,     | 210   | :    | :     | * N/8 7 | 248         | Ě | Ę         | C                                        | Ę   | 1 |
| Xva   | :      | 7.1    | 214   | 219    | 112   | 214   |       | 210                 | X1A   | :       | :     | ZYY    | :    | 117   | 211   | 214  | :     | AVX     | ۲۱.         | ŧ | ş<br>S    | ş                                        | Ę   | 1 |
| 1441  | *AJOAB | 110    | 19747 | 01543  |       | 404   | 1.041 | 794.                | 2114  | :       | 1110  | BOVAL  | Acca | 441   | ABAe  | 1.   | :     | MARK    | 1114        |   | Age aft   | E                                        | Ę   |   |
| 277   | :      | 709    | ZTA   | 24.    | 717   | Zri   | Zgv   | 247                 | 244   | :       | χ'n   | 799    | Zov  | Zve   | 797   | Zy.  | 240   | 240     | Arx         |   | ¥         | į                                        | Ì   | 1 |
| :     | :      | 1      | 71    | 4      | 10    | 1:    | 7,7   | 100                 | 144   | :       | :     | :      | =    | 2     | FAT   | 647. | •     | 166     | 114         |   |           | Q. CE                                    | 4   | 1 |
| 701   | LVie   | 171    | .349  | A-13   | PAP   | 1.66  | 1::   | 1.01                | 7107  | :       | 191   | 71.0   | ſĄ.  | 1487  | 1.77  | 74.7 | ,     | 4544    | 1140        |   | ş.        | de la                                    | į.  | 1 |
| 19.   | :      | 844    | doloh | 44.44  | 1 Lie | AWAA  | :     | 707                 | 74.1  | :       | 441.0 | WIAA   | 17.6 | 1011  | 1111  | 444  | ,     | 110     | 44.1        |   | طيرة موال | 200                                      | Ę   | 1 |
| :     | :      | 77     | 24.   | 210    | 214   | X1X   | 24.0  | *                   | 210   | :       | 244   | 214    | 797  | 241   | ×1,4  | XTA  | 240   | ×4.0    | žŦ.         |   | ¥         | 7                                        | S H |   |
| 776.7 | 14104. | IMPELL | #44A* | 141616 | 14914 | BWALL | ALABA | 1483                | 44440 | 71.05   | 4.170 | A-A334 | 2553 | 11904 | SVAOA | 201  | . 404 | ears.   | AASAA       |   |           | de et le                                 | ž.  |   |
| 1991. |        | IAO.   | :     | 444.   | . VAI | 1441  | 101.  | 114.                | 1.4.  | 4164.   | 44.   | 49.    | 4    | :     | 11.   | 7    | 84.   | 89.     | 17.         |   | Jin<br>M  | Š                                        | 1   |   |
| 1 1/4 | 1474   | ٠ اړ٠  | 344   | 1630   | WA    | Ą     | ٠.(١٧ | 169                 | 70,4  | ž       | 71/4  | PCAVL  | 7,4  | 17.71 | 9,0   | 17.1 | 9,4   | 1887    | 110,7       |   |           | <u>\$</u>                                | Č   |   |
| تھان  | į      | ě      | a.    | 5      | Aph   | 940   | 1     | au j <sup>4</sup> 8 | J.    | الإطوان | 3     | Į      | Į.   | Ł     | 1     | Ę    | Ĭ     | Š       | Japan Stage |   |           | 1                                        | E   |   |

حلوق (۱۱) دلیکل <del>واهم</del>ادی للنوق اوسانیهٔ ۱۹۹۲

جدول رقم (۱۲) الهيكل الاقتصادي للدول الإسلامية ۱۹۹۳م

| معدل النمو (٪) | نصيب الفرد من الناتج | السكان (الف) | الدولة          |
|----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                | القومي (دولار)       |              |                 |
| ٠,٤-           | ٥٦٠                  | ٤٧١          | جزر القمر       |
| ••             | **                   | 141          | أفغانستان       |
| ••             | ••                   | 7777         | البوسنة والهرسك |
| ••             | ••                   | ••           | أريتريا         |
| ••             | ••                   | 30PA         | الصومال         |
| ••             | ••                   | 13777        | السودان         |
| ••             | ••                   | ٥٧٧          | جيبوتي          |
| • •            | ••                   | 19870        | العراق          |
| ••             | ••                   | 4400         | لبنان           |
| **             | ••                   | 14141        | سؤريا           |
| ••             | **                   | ••           | فلسطين          |
| ٣,٢            | <b>Y9V</b> •         | 771          | مالطا           |
| ۲,4-           | ۸۰۳۰                 | ٥٣٢          | البحرين         |
| -              | -                    | 0.55         | ليبيا           |
| ٧,٢-           | T10                  | 370          | قطر             |

# نتاقج الدراسة جنول رقم (۱۳) الآثار الاقتصادية على الدخل الحقيقى لدول إسلامية مختارة عام ۲۰۰۲ بأسعار ۱۹۹۲

| تقديس البنسك الدولسي          | تقديس صنسدوق النقسد         | الدولة الإسلامية |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| ومنظمة التعاون                | الدولي                      |                  |
| ۱٫۸٪ خسارة سنويا تحريس        | -٤٠٪ سنويا تحرير جزئي       | نيجيريا          |
| کلی                           | •                           |                  |
| -٧,٦٪ خسارة سنويا تحرير       | -۷٫۰٪ سنویا تحریر جزئی      | أندونيسيا        |
| کلی                           |                             |                  |
| کلی<br>-۱٪ خسارة سنویا تحریس  | -۰٫۰٪ سنویا تحریر جزئی      | المغرب           |
| کلی                           | ·                           |                  |
| -٤٠٤٪ خسارة سنويا تحربر       | -٠,٥٠٪ سنوبا تحرير جزئي     | الخليج العربي    |
| کلی                           |                             |                  |
| کلی<br>۱۰۰۰ خسارة سنویا تحریس | -٤٠,٤٪ سنويا تحرير جزئي     | البحر المتوسط    |
| کلی                           |                             |                  |
| ي في تجارة المنسوجات          | تستفيد من نظام الغاء الحصص  | با کستان         |
| ب في تجارة المنسوجات          | تستفيد من نظام الغاء الحصص  | تر کیا           |
| في تجارة المنسوجات            | تستفيد من نظام الغاء الحصص  | مصر              |
| د الغذائية                    | مصر-المغرب-نيجيريا          |                  |
| ا بنسبة ٢٥٪ من صادرات         | مزايا تنمشل في غو صادراته   |                  |
| الرابع.                       |                             |                  |
| ت وتخفیضها علی مدی ۱۰ [       | مصــــر                     |                  |
|                               | سنوات سنة ٢٠٠٥.             |                  |
| سناعية الأخرى ٥٠-١٠٠٪.        | تثبيت الجمارك على السلع الو |                  |

المصدر: صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي، ما يو ١٩٩٤م، ص ٩٠، ٩١. العيسوى إبراهيم الجات وأخوا تها ، النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ١٩٩٥م، ص ١٥٧.

| البــــــيان                                                    | الدولة الإسلامية |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| الصناعة الكيماوية تحت حواجز ٦٠٪ من الجمارك:                     | اندونسيا         |
| في هذه الدول أشد الواردات حساسية هي القمع ويتضبح                | مصر              |
| الفجوة الزراعية الغذائية في الدول المذكسورة ٢٠,٣ مليسار         | الجزائر          |
| دولار أمريكي وسوف ترتفع تدريجيا بنسبة ٢٥٪ حتى عام               | الكويت           |
| المحاد.<br>تفقد الدول العربية المنتجة للبسترول احتكارها ومحاولة | موريتانيا        |
| تفككها مما سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار.                            | المغرب           |
| الصادرات للدول الإسلامية في الوطين العربي لا تتجياوز            | قطر              |
| ٣٠٪ من الصادرات السلعية.                                        | توئس             |
|                                                                 | البحرين          |

ويلاحظ أن الصادرات من دول الشرق الأوسط تتراجع بمعدل 3 % سنويا وعلى الرغم من أن سياسة الاصلاح الإقتصادى للدول الإسلامية لا تزال في مهدها وفي مراحلها الأولى وتعانى من تشوهات في هياكلها الاقتصادية.

والأثار الاقتصادية التي تحتمل لاتفاقية منظمة التجارة العالمية هي بالنسبة لهذه الدول.

### مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول

| البيان                                                                                                                                                     | الدولة الإسلامية                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| تخسر من التحرير الجزئي للتجارة في السلم الصناعية والزراعية وخسارتها أكبر عند تحرير كامل للتجارة. المخفاض في الدخل القومي 3,4%.                             | مصر - الأردن -<br>سوريا - لبنان -<br>ليبيا - تركيا |
| خسارة من التحرير الجزئي تصل ٢٠,٥ فينخفض الناتج<br>المحلى الإجمالي وهي نسبة عالية لأن الكشف للعالم ١٪<br>بعد ١٠ سنوات.<br>وانخفاض الدخل القومي بنسبة ٢٠,٣٪. |                                                    |
| خسارة في حالة التحرير الكامل وأن كان البعسض يسرى أن<br>معظم الواردات يدخل معفاة من الجمارك.                                                                | اليمن - العراق<br>إيران - الإمارات                 |

إن جامعة الدول العربية قررت أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية سوف يكون لها آثار سلبية لعل من أهمها:

- الرتفاع أسعار المواردات من المواد الغذائية إلى ٣ أضعاف، وما
   تستورده الدول العربية قيمته ٢١ مليار دولار سنويا من المواد الغذائية.
  - ٢) صعوبات في صناعة البتروكيماويات والتي مازالت حديثة.
- ٣) وجود بطالة في قطاع الصناعة العربية والذي يستوعب ٢٤٪ من إجمالي العمالة العربية.
- ٤) أن واردات الغذاء في أوانل القرن الواحد والعشرين ستصل إلى ٩٠ مليار دو لار سنويا بسبب الانفجار السكاني(١٠).

<sup>(</sup>١٠) مصطفى، مصطفى أحمد، الجات من الاتفاقية الى المؤسسة الدولية متعددة الأطراف. المجلة المصرية للتنمية والتعطيط يونية ١٩٩٤ ص ١٤٠، نوار، إبراهيسم، اتفاقية الجات والاقتصاديات العربية، ص ١٨ وما بعدها.

حجازي، عبد العزيز، الجات والبلدان النامية، منظمة تضامن الأفروآسيوية، ص ٣.

# المراجعة الداخلية في بيئة نظم الاتصالات الإلكترونية

"إطار مفترح"

دكتور فاروق أحمد أحمد حسن(")

فى ظل التطور السريع لتطبيقات الشورة الإلكترونية للاتصالات، أصبحت المواجهة حتمية بين مهنة المراجعة - سواء الداخلية أو الخارجية - ومقتضيات استخدام الوحدات الاقتصادية لتكنولوجيا الاتصالات، وقد عاصرت المهنة فى بداية التسعينات تحديات استخدام الكمبيوتر فى التشغيل الإلتكرونى للبيانات المحاسبية.

أدى استخدام الحاسبات الإلكترونية فى منتصف التسعينات من خلال نظم. شبكات الاتصال إلى اضفاء سمات مميزة المتغيرات المحيطة بأداء العمل المحاسبي يتمثل أهمها فيما يلى:

- ظهور الجيل الجديد من أحزمة البرامج المحاسبية الإلكترونية لتحل محل التشغيل اليدوى للبيانات المحاسبية، وتخفى هذه البرامج مسار المراجعة التقليدي، الذي كان يعتمد عليه مراجع الحسابات عند فحص القوائم المالية.

 تطوير برامج مراجعة إلكترونية لإثراء مهمة المراجعة بأدوات علمية للفحص والتحليل، واستخدام الأساليب الإحصائية لمساعدة المراجع فى مواجهة التشغيل الإلكتروني للبيانات.

<sup>(</sup>٩) مدرس بقسم المحاسبة - كلية التحارة - حامعة حنوب الوادي

التحول من التخزين المرئى للبيانات المحاسبية إلى التخزين الإلكترونى على الوسائط الممغنطة والليزرية، والتي تتسع لتخزين أحجام هائلة من البيانات في حيز مادى صغير.

- تطور الأداء الإدارى باستخدام نظم المعلومات المساندة لاتضاذ القرارات عبر شبكات أتصال فورية، على مستوى مراكز المسئولية بالوحدة الاقتصادية محلياً وعالمياً مع لمكانية الاستفادة من شبكات الطرق السريعة للمعلومات لمجتمع العالم.

- أنت زيادة الضغوط التنافسية في مختلف المجالات الاقتصادية إلى ضرورة الحصول على البيانات بالمسرعة الإلكترونية من خسلال شبكة الاتصالات، كما أصبحت هذه البيانات ذات قيمة كمثل ممتلكات الوحدة الاقتصادية من الحقوق والأجهزة.

وكما هو الحال بالنسبة للأصول ذات الوجود المادى، فإن الأصول الإلكترونية التى تثمثل في قواعد البيانات يمكن أن تؤدى إلى زيادة الكفاءة والربحية، وفي نفس الوقت تتيح الأصول الإلكترونية فرصا جديدة للإيذاء الاقتصادي مما يزيد من المخاطر التي تتعرض لها الإدارة. وبذلك يزداد الحافز نحو ضرورة حماية البيانات أثناء عمليات المبادلة الإلكترونية عبر شبكة الاتصالات.

فى ظل هذه المتغيرات البيئية والعالمية تتضح المشكلة محل البحث من خلال الأبعاد التالية:

١- يحتاج المراجع- سواء الخارجي أو الداخلي- إلى تطوير الأساليب التقليدية لبرنامج المراجعة، في ظل مواجهة التشغيل الإلكتروني للبيانات المحاسية عير شبكات الاتصال المحلية والعالمية. ٢- يحتاج المراجع إلى إعادة تأهيل مهنى للإلمام بتكنولوجيا نظم شبكة الاتصالات بالقدر الذى يساعده على فهم ودراسة وتتبيم ضوابط الرقابة الداخلية بهذه الأنظمة، لتحديد مدى إمكانية الاعتماد عليها عند الفحص.

٣- تقرير المراجع بعدالة عرض القواتم المالية بحتاج إلى تأكيد لمصداقية هذا العرض في ظل شبكات الاتصال الإلكترونية، والتي يمكن أن تثغير مدخلاتها ومخرجاتها دون ترك أثر مادى لأى تحريف في النتائج(١).

٤- يتم نقل البيانات من الأرقام والحروف عبر شبكات الاتصال فى صورة نبضات كهربية خلال الأسلاك المعننية وفى صورة نبضات ضونية خلال الخيوط الضوئية FIBER OPTICS (٢)، وبالتالى اختفاء مسار المراجعة المرنى لهذه البيانات بالنسبة للمراجع التقليدى.

وفى ضوء أبعاد هذه المشكلة تتضح فكرة البحث فى الحاجة إلى تجسيد لمقومات المراجعة الداخلية فى بيئة الاتصالات الإلكترونية، وترجع أهمية البحث إلى أن البحوث المعاصرة تتاقش جوانب المراجعة الداخلية فى ظل السيطرة المادية على البيانات محل التشغيل اليدوى أو الإلكتروني، بينما فى بيئة الاتصالات الإلكترونية يتم تتاقل البيانات عبر أماكن متباعدة مما يتطلب توفير هيكل للرقابة المنطقبة إلى جانب الرقابة المادية على تداول البيانات.

### فروض الدراسة:

يقوم البحث على فرضين رئيسيين كما يلي:

(١) قصور الأساليب التقليدية للمراجعة الداخلية عن الوفاء باحتياجات الوحدة الاقتصادية، لرقابة نظم الاتصالات الإلكترونية أثناء مناقلة البيانات والمعلومات وتحويل الأموال، وأتضاذ قرارات عبر شبكات الحاسبات الإلكترونية المرتبطة بشبكات الاتصال، للتي تعتمد على الأقمار الصناعية إلى جانب تكنولوجيا الشبكات المحلية.

(٢) إمكانية بناء إطار لمقومات المراجعة الداخلية يرتكز على الربط بين الضوابط المادية بهيكل الرقابة الداخلية والضوابط المنطقية لنظم الاتصالات الإلكترونية.

#### أهداف البحث:

يهدف البحث إلى إثبات مدى صحة أو عدم صحة الفروض السابق الإشارة إليها، وذلك من خلال الدراسة التفصيلية للجوانب التالية:

١- دراسة أثر استخدام الوحدة الاقتصادية لنظم الاتصالات الإلكترونية على بيئة عمل المراجع الداخلي، وبحث مدى كفاءة الأساليب التقليدية للمراجعة الداخلية لمواجهة المخاطر المتلازمة لإحداث العمليات المالية، ومناقلة البيانات من خلال هذه الأنظمة الإلكترونية.

٧- تقديم إطار نظرى لمقومات المراجعة الداخلية بما يتلاءم مع استخدام الوحدة الاقتصادية لنظم الاتصالات وشبكات الحاسبات الإلكترونية المحلية والعالمية في إدارة نشاطها، وبما يساعد المراجع على فهم مكونات وولمانيات أنظمة الاتصال لتحديد هدف وإجراءات المراجعة، وقياس الكفاءة والقعائية لهيكل الرقابة الدلخلية.

وقد اعتمد البحث على الدراسات التى قام بها المعهد الأمريكى للمراجعين الداخليين (10)، كنقطة بداية للتعرف على الدراسات السابقة فى مجال البحث، وقد تتاولت هذه الدراسات جوانب التقدم التكنولوجى لبيئة الاتصالات، وتدوع الخدمات المحلية والعالمية لشبكات الاتصال وربطها بالحاسبات الإلكترونية، وكيفية الأداء الإدارى والرقابى بهذه الأنظمة. إلا أن هذه الدراسات لم تحدد مقومات مهنية للمراجعة الداخلية فى بيئة الاتصالات الإلكترونية، وإنما ركزت على الأسلوب الميداني لمساعدة المراجع الداخلي على فهم أبعاد بيئة الاتصالات الإلكترونية.

وحيث يهتم البحث بمشكلة المراجع الداخلي عند فحص وتقييم انظمة الرقابة الداخلية بأنظمة الاتصال الإلكترونية، والتي تتميز بطروف بينية معقدة، فإن حدود البحث لا تشمل اهتمامات المراجع الخارجي عند التعامل مع هذه الأنظمة الرقابية.

لتحقيق هدف البحث، فقد تطلبت الدراسة الاستعانة بمصادر المعرفة من كتب مرجعية ودوريات وقواعد بيانات على إسطوانات ليزرية، وذلك في مجالات الحاسبات الإلكترونية، وأنظمة شبكات الاتصال ، بالإضافة إلى مجال التخصص في المراجعة وأنظمة الرقابة الداخلية.

#### خطة الدراسة:

يبدأ البحث بمقدمة عن ماهية المراجعة الداخلية ثم عرض المتغيرات الإدارية والفنية لبيئة تكنولوجيا الاتصالات، وينتقل البحث إلى دراسة مقومات البنية الأساسية لنظم الاتصالات، وأوجه الرقابة الداخلية لنظم وشبكات الاتصالات الإلكترونية، مع إيضاح امثلة تطبيقية لاستخدام شبكات الاتصال في المبادلة الإلكترونية، مع ليضاح امثلة تطبيقية لاستخدام الرقابية المقترحة لدراسة وتقبيم الضوابط المادية والمنطقية لنظم الاتصالات الإلكترونية، وللوصول إلى عرض مناسب للإطار المقترح لمقومات المراجعة الداخلية في بيئة الاتصالات الإلكترونية تم تبويب الدراسة وفقاً لمايلي:

مقدمة: ماهية المراجعة الداخلية المحت الأصالات المحث الأول: متغيرات بيئة تكنولوجيا الاتصالات المحث الثانى: البنية الأسلسية لنظم الاتصالات وأوجه الرقابة الداخلية المبحث الثالث: مراجعة الضوابط الذاتية لشبكات الاتصال المبحث الرابع: الهيكل الرقابي في بيئة التشغيل الإلكتروني نتائج وتوصيات البحث

# مقدمة: ماهية المراجعة الداخلية

يعرف Brown<sup>(0)</sup> المراجعة الداخلية بأنها نشاط وظيفي يستهدف التأكد من أن المعلومات التي تتضمنها التقارير تتحقق بها الدقة الواجبة وفقاً للقواعد الموضوعة مسبقاً، وأن الاختلاسات والتحريف في قيم الأصول عند حدها الأدنى، وفي بعض الحالات يمكن للمراجع الداخلي اقتراح الأساليب التي تساهم في مجال تحسين الكفاءة والفعالية بالوحدة الاقتصادية.

"Internal auditing is a staff activity intended to ensure that information is reported accurately in accordance with prescribed rules, that fraud and misappropriation of assets is kept to a minimun, and in some cases, to suggest ways of improving the organization's efficency and effectiveness".

كما تشير قائمة المسئوليات الخاصة بالمراجع الداخلي التي أصدرها معهد المراجعين الداخليين الأمريكي (١٣) إلى أن الهدف من المراجعة الداخلية يتمثل في أداء وظيفة فحص وتقييم أنشطة الوحدة الاقتصادية، بالإضافة إلى تتشيط الرقابة الفعالة بتكلفة معقولة، لمساعدة الإدارة والتأكد من فعالية أداء مراكز النشاط لاختصاصاتها. كما يشتمل نطاق المراجعة الداخلية على مهام فحص وتقييم الكفاءة والفعالية لنظام الرقابة الداخلية، ومدى جودة اداء المهام والمسئوليات بالوحدة الاقتصادية. لذلك يتعين أن تشتمل مسئوليات المراجع الداخلي على ما يلى:

فحص مصداقية وشعولية المعلومات المالية والمعلومات عن الأنشطة
 التشغيلية للوحدة، أساليب تحديدها، قياسها، تبويبها، والتقرير عنها.

- فحص الأنظمة الموضوعة للتأكد من الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات التي تفرضها الإدارة.
- فحص وسائل الحماية لأصول الوحدة الاقتصادية والتحقق من وجودها.
  - تقييم مدى كفاية الاستخدام الاقتصادي للموارد المتاحة.

لذلك فإن عمل المراجع الداخلي يمكن أن يزيد من فعالية الأداء الوظيفي لهيكل الرقابة الداخلية، حيث إنه يمثل عين الرقابة على النظام الرقابي بالوحدة الاقتصادية، لأن المعنولية الأساسية للمراجع الداخلي تتمثل في التأكد من تحقق الأهداف الرقابية والتشغيلية التي وضعتها الإدارة.

يستخدم المراجع الداخلي<sup>(3)</sup> عادة اجراءات مراجعة مماثلة لتلك التى يستخدمها المراجع الخارجي، هذا التداخل في الإجراءات والمحقق للأثار الإيجابية على البينة الرقابية بالوحدة الاقتصادية، ينظم الاعتراف به معيار المراحعة التالى:

SAS 65 (Section 322) "The Auditor's consideration of the Internal Audit Function in an Audit of Financial Statements".

كما يوضح هذا المعيار التعريف التالى لمهام المراجع الداخلى:

".03 Internal auditiors are responsible for providing analyses, evaluations, assurances, recommendations, and other information to the entity's management and board of directors or to others with equivalent authority and responsibility.

.04 An important responsibility of the internal audit function is to monitor performance of an entity's controls<sup>26</sup>.

ويستفاد من هذا النص مسئولية المراجع الداخلي عن تزويد الإدارة بالتحليل والتقييم والتوثيق للمعلومات عن نشاط الوحدة الاقتصادية، إلى جانب متابعة أداء الوظائف الرقابية بالوحدة.

يتضح مما سيق أن دور المراجع الداخلي يتأثر بالبيئة المحيطة بمجال عمله وبالمتغيرات المؤثرة على هذه البيئة، كذلك فإن أرتباط مهام المراجع بطبيعة نشاط الأعمال بالوحدة الاقتصادية، يتطلب منه التعرف على مفاهيم ومكونات التكنولوجيا الحاكمة، والمغيرة الطبيعة الضوابط الرقابية لنشاط الأعمال، وذلك ما ستشتمل عليه الدراسة خلال المبحث التالي.

# المبحث الأول متغيرات بيئة تكنولوجيا الاتصالات

تعرف<sup>(۱۹)</sup> نظم الاتصال كمجموعة من الأتشطة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، التي تمكن العنصر البشرى والعنصر الألسى من الاتصال فيما بينهم عبر المسافات، ومن أنواع الاتصالات التي يمكن إتمامها عبر هذه النظم ما يلي:

- الاتصال بين عنصر بشرى وآخر.
- الاتصال بين عنصر بشرى وعنصر آلي.
- الاتصال بين عنصر آلى وعنصر آلى آخر.

غالباً ما ينظر إلى نظم الاتصالات على أنها مجرد المكونات المادية للنظام، مثل الكمييوتر والنهايات الطرفية... إلا أن دور المناصر غير المادية يعد ذو أهمية كبيرة في إتمام نظم الاتصالات القعالة، مثل كفاءة العنصر البشرى، السياسات والإجراءات المتبعة، وتنظيم بروتوكولات الاتصال. في الماضى كانت نظم الاتصالات محدودة بالربط بين نظامين، ولكن مع نقدم نظم الاتكروني المباشر، فإن حلقة الربط مع نظم الاتصالات امتدت نظم التشغيل الإلكتروني، وزاد اهتمام الإدارة بنظم الاتصالات، الذي يستعرض البحث المتغيرات الإدارية الإدارة بنظم الاتصالات، نذلك يستعرض البحث المتغيرات الإدارية.

# أولا: المتغيرات الإدارية المؤثرة على نظم الاتصال ثانيا: المتغيرات التكنولوجية المؤثرة على بيئة الاتصالات

وتتناول الدراسة هذه العناصر فيما يلي:

### أولا: المتغيرات الإدارية المؤثرة على نظم الاتصال

جذبت الطبيعة الفنية المتخصصة والمعقدة لنظم الاتصالات الإلكترونية، اهتمام الإدارة بالوحدات الاقتصادية، نظرا لأن هذه النظم تمثل موارد والمكانيات متاحة، يمكن استخدامها على مستوى التشغيل اليومى لإدارة الأعمال.

وقد أستندت اهتمامات الإدارة بنظم الاتصمال الإلكتروني إلى السمات والخصائص التالية :

- التكاليف الضخمة لنظم الاتصال الإلكتروني عبر الشبكات المحلية والعالمية التي قد تستخدم فيها الأقمار الصناعية.
- بمكن من خلال هذه الأنظمة الوصول إلى المعلومات عن أصول الوحدات الاقتصادية ومواردها المادية والتنظيمية.
- تتعرض نظم الاتصال الإكتروني لتوقعات الإخفاق في أداء مهامها
   مما يؤثر تأثيراً مباشراً على إدارة الأنشطة الاقتصادية.
  - \* قد تكون نظم الاتصال الإكتروني هدفا لأعمال تخريبية معقدة.
  - \* تمثل نظم الاتصال أصول وإمكانيات ذات أهمية استراتيجية وحيوية.

ويتم ايضاح هذه السمات والخصائص من خلال عرض الهيكل التالى:

#### مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول

التكاليف الضخمة لنظم الإتصال الإلكتروني، وتشمل عناصر التكلفة

- التكاليف الضخمة لنظم الاتصال الإلكتروني، وتشمل عناصر التكلفة
   التالية:
  - ١) تكاليف خدمات الإرسال والاستقبال.
    - ٢) تكلفة التجهيزات المادية.
    - ٣) تكلفة البرامج الإلكترونية.
    - ٤) تكلفة العنصر البشرى بالشبكات.
    - ٢- إمكانية الوصول المباشر للمعلومات.
  - ٣- تعرض نظم الاتصال لمخاطر العطل المفاجئ.
  - ٤- شبكات الاتصال مستهدفة من الأعمال التخريبية المعقدة.
    - ٥- نظم الاتصال كأصل مالي استراتيجي حيوى.
      - فيما يلى تحليل لهذه العناصر:

### ١ - التكاليف الضخمة لنظم الاتصال الإلكتروني:

تعتبر عناصر تكاليف نظم الاتصال بالنسبة للوحدة الاقتصادية، من العناصر ذات التكلفة المرتفعة، ويمكن أن تشتمل على العناصر التالية(١١):

# (۱) تكاليف خدمات الإرسال والاستقبال: Transmistion Facilities مثال ذلك تكلفة:

- خطوط الاتصال التليفوني.
- قنوات الأقمار الصناعية والمبكر وويف.
  - قنوات الإرسال بالراديو.
- الكابلات الضوئية، النحاسية، أو المحورية.

### (٢) تكاليف التجهيزات المادية: Equipment مثال ذلك تكلفة:

- ~ النهايات الطرفية بشبكة الاتصالات Terminals
  - وسائط تعديل النبضات Modem
- مستقيلات وأطباق الاتصال مع الأقمار الصناعية.
- محولات بروتوكولات الاستقبال والارسال protocol converter
  - (٣) تكاليف البرامج الإلكترونية Software مثال ذلك تكلفة:
    - برامج التشغيل.
    - برامج أمن المعلومات.
- برامج التكويد الخفى للمعلومات Encryption/ Decryption Pragrams
- برامج بروتوكولات تناقل المعلومات Protocol Convertion software
  - (٤) تكاليف العنصر البشرى بالشبكات Personnel ، مثال ذلك تكلفة أجور:
    - الفنيين للتركيب و التشغيل.
      - هيئة مراقبة الشبكات.
    - \* أفراد الدعم الفني ومساعدة مستخدمي الشيكات.
      - \* محلل النظم بالشبكات.

# ٧- إمكانية الوصول المياشر إلى المعلومات:

تمثل نظم الاتصال قنوات العبور إلى المعلومات المتاحة عن الموارد المادية والتنظيمية، حيث إن البيانات التي كان يمكن حفظها وحمايتها ماديا في صورة مكتوبة على أوراق، أصبحت مخزنة على وسائط ممعنطة، معدة لتناولها خلال إماكانيات نظم الاتصال الإلكترونية. والبيانات تمثل أحد عناصر الممتلكات بالوحدة الاقتصادية، يمكن الوصول إليها بقصد الاستخدام المشروع وغير المشروع، مثال ذلك:

- المعلومات السرية Confidentional information
- بيانات الأبحاث والتسويق الخاصة بالوحدة الاقتصادية.
- المعادلات والتركيبات التي تمثل سر المعرفة "Know How" لطرق التصنيع.
- Network configuration محددات التعريف لمكونات الشبكة definitions

### ٣- تعرض نظم الاتصال لمخاطر العطل المفلجئ:

قد تتعرض نظم الاتصال الإلكتروني لإخفاق مقاجئ أثناء تبادل البيانات والمعلومات، مما يعرض أعمال الوحدات الاقتصادية لخسائر منظورة تتمثل في خسائر قطاع تسويقي، أو خسائر مالية، وقد سجلت أحداث فشل نظم الاتصال في الولايات المتحدة الأمريكية، أن حريقا في مكتب تحويل البيانات بإحدى شركات الخدمة التليفونية تسبب في قطع الاتصال الصوتي، وتبادل البيانات مع قطاعات كاملة من فروع الشركات لعدة أسابيع، كما تسببت فيضانات نهر ياتا في ملبورن في احداث مشاكل خطيرة في نظم الاتصالات الإلكترونية الاسترالية (1).

# ٤- شبكات الاتصال مستهدفة من الأعمال التخريبية المعددة:

قد تتعرض شبكات نظم الاتصال الإلكترونية ليرامج مصممة لاستزراع نسخ منها في مختلف الأنظمة المتصلة بالشبكات، مثل هذه البرامج تسمى ديدان أو فيروسات، وقد أتضمت مخاطر هذه البرامج وتوقعات نتائجها التخريبية في حادثتين ظهرتا في أولخر الثمانينات بالولايات المتحدة الأمريكية، وتسببت كلاهما في تعطيل العمل بأكبر شبكات الاتصال.

كما أظهرت الآلاف من الحاسبات الإلكترونية المتصلة بهذه الشبكات رموز كودية غير مرغوب فيها، وقد أطلق عليها ديدان الإسترنيت والكريسماس Christmas and internet worms. والكريسماس الموز الكودية لم تصبب أضراراً من وراء بعثرتها وانتشارها، ولكن ذلك قد أوضح إمكانية تعديل أو تدمير البيانات بالأنظمة المصابة، من خلال هذه البرامج التخريبية المعقدة للغاية.

### ه - نظم الاتصال كأصل مالي استراتيجي حيوى:

لقد أصبحت نظم الاتصال من الأصول الاستراتيجية والحبوية اكثير من الوحدات الاقتصادية، والتي يمكن أن تتيح لهذه الوحدات مركز تتافسي متميز بين اقرائها.. مشال ذلك نظم حجز رحلات الخطوط الجوية، نظم اتصال خدمات الطوارئ ، نظم الصرف الإلكتروني بالبنوك Hactionated Teller خدمات الطحارية ، نظم تبادل البيانات الكترونيا Machines (ATMS).

Interchange (EDI).

بالإضافة إلى ذلك فإن الطبيعة الديناميكية للمجتَمع المستخدم لهذه النظم، تصاهم أيضا في عدم الثبات ببيئة نظم الاتصمال. لذلك تعرض الدراسة المتغيرات التكنولوجية لييئة الاتصالات الإلكترونية في البند التالي.

### ثانيا: المتغيرات التكنولوجية المؤثرة على بيئة الاتصالات

تعددت انواع خدمات نظم الاتصال الحديثة، وأصبحت لا تقتصر على خدمات النقل الصوتى، بل أصبحت نظم الاتصال ذات وسائط نقل متعددة، ومن التغييرات الهامة التى أثرت في بيئة نظم الاتصال ما يلى:

۱ – استخدام النبضات الرقمية في الاتصال بالشبكات ، حيث أصبح من الممكن نقل البيانات والصور والصوت عبر نظم الاتصال، دون الحاجة إلى تعديل وإعادة تعديل النبضات الإلكترونية بواسطة الوسائط المسماة بالموديم ، وإن لم يتاح ذلك في جميع نظم الاتصال إلا أنه أصبح واقع، وتعتمد على هذا النوع من الخدمات Digital servces الكثير من الوحدات الاقتصادية في العالم(١٦).

٧- استخدام الألياف الضوئية Fiber optics لنقل البيانات، حيث أدى استخدام كوابل الألياف الزجاجية أو البلاستيكية Fiber optics الكهربائية من Cables نتحويل النبضات الكهربائية من Cables نتحويل النبضات الكهربائية من خلال الكوابل المعدنية)، إلى ثورة تكنولوجية كبيرة في صناعة نظم الاتصال، خلال الكوابل المعدنية)، إلى ثورة تكنولوجية كبيرة في صناعة نظم الاتصال، وكابلات الألياف الضوئية أكثر بسرعة عالية، ومن ثم يمكن توفير طاقات المحورية، ويمكنها نقل بيانات اكثر بسرعة عالية، ومن ثم يمكن توفير طاقات لنقل البيانات، الأصوات والصور، كما أن تثبيت الألياف الضوئية يتم في حيز أقل، وبالتالى تقل مشاكل التصميم التي تولجه المباني القديمة. كما أن تكنولوجيا استخدام الألياف الضوئية خالية من الأخطاء ومن الصحب سرقتها "Wiretap".

٣- استخدام نظم الشبكات المحلية (LANS)، والشبكات واسعة الانتشار
 (Wans)، حيث أمكن إنشاء شبكة اتصالات محلية دون استخدام خطوط

المتليفون، مما أدى إلى زيادة قدرات الإدارة على تشعيل النشاط بفعالية. كما أمكن استخدام الشبكات واسعة الانتشار، من خلال خطوط نظم الاتصال عالية الكفاءة، وبالازدواج مع بروتوكو لات التحويل القياسى عبر المسافات البعيدة، أصبح من الممكن تحقيق توزيع جغرافي بعيد المدى للحاسبات الإلكترونية، أو لمنافد البيع المتعددة في ظل بيئة واحدة، وكأنها في مكان واحدة وباستخدام برامج الاتصال المناسبة أصبح في إمكان المستخدم استعمال ميكروكمبيوتر كأنه نهاية طرفية للشبكة الضخصة، أو استخدام نهاية طرفية للحاسب الإكتروني العملاق الذي يتحكم بالشبكة.

٤- انتشار نظم شبكات خدمة المستهلك العشر سنوات الماضية، أصبح من تطور نظم شبكات خدمة المستهلك خلال العشر سنوات الماضية، أصبح من الطبيعى زيادة العمليات المالية التي تعتمد على النظم الثقعالية بين الانسان والآلة، ومن ذلك شبكات الصرف الإلكتروني (ATMS)، مما أدى إلى تتشيط وسرعة خدمات مجالات أعمال أخرى كشركات الطيران، والتسوق مسن السوير ماركت الكبير، باستخدام كارت الانتمان، ونظم الاستجابة الصوتية "Voice Response Systems".

وقد ادى ذلك الانتشار فى خدمات شبكات المستهلك إلى ضرورة توافر نظم أمن معلومات فعالة، مع توافر البيئة المناسبة "User-friendly" فى نظم التعامل مع المستهلك.

٥- تحديد المعايير القياسية لنظم الاتصال، لتحقيق الاتضباط في صناعة نظم الاتصال ظهرت المعايير القياسية المقبولة عالميا، للربط بين شبكات نظم الاتصال والحاسبات الإلكترونية العملاقة، ومن هذه المعايير مايلى:

### مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول

- معايير خدمات شبكة الاتصال الرقمية

Integrated Services Digital Netwok (ISDN)

- معابير التبادل بالنظم المفتوحة للاتصالات

Open Systems Interconnect (OSI)

واستجابة لما سبق، تتناول الدراسة بالمناقشة والفحص البنية الأساسية لنظم الاتصال وأوجه الرقابة الداخلية، التي تتلائم مع اهتمامات الادارة بالمتغيرات التكنولوجية لنظم الاتصالات الإلكترونية، وذلك من خلال المبحث التالي.

# المبحث الثانى البنية الأساسية لنظم الاتصالات وأوجه الرقابة الدلخلية

فى ظل المتغيرات الإدارية والفنية المؤثرة على بيئة تكنولوجيا الاتصالات، والتي تعمل من خلالها الوحدة الاقتصادية للوصول إلى أهدافها، فقد تغير المناخ التقليدي لعمل مراجع الحسابات الداخلي، الذي كان يعتمد فيه على الوسائط المادية لمراجعة العمليات المالية، وتتبع مسار المراجعة، للتأكد من أن ما تم إثباته بالسجلات المالية مطابق لما يجب أن يكون، وفقا للسياسات والإجراءات التي وضعتها الإدارة، كذلك فقد تأثرت قواعد المراقبة الداخلية التقليدية المتمثلة في الفصل بين الواجبات والاختصاصات المتعارضة، وعدم قيام مختص واحد بإجراء العمل من بداية حلقاته الوظيفية حتى نهايتها.

التعرف على الإطار النظرى لمقومات المراجعة الداخلية، الذى يمكن أن ينتاسب مع المناخ الإلكترونى الذى يعمل به المراجع الداخلي، فإن الأمر يقتضى التعرف على البنية الأساسية لنظم الاتصالات، وشبكات الارتباط بالحاسبات الإلكترونية وما تشتمل عليه هذه البنية الأساسية من الضوابط المادية والمنطقية، لتحقيق الرقابة الداخلية التى يمكن أن يعتمد عليها المراجع لتأكيد الكفاءة والفعالية عند أداء وظائف هيكل الرقابة الداخلية.

جميع رسائل الاتصال يتم نقلها عن طريق إحدى وسائط النقل، بعضها شائع المعرفة مثل نظام التليفون الذي ينقل الأصوات، وبعضها تخصصى مثل نظام خدمات صناديق البريد، نظام البريد الإلكتروني، نظام شبكات الاتصال المحلية (LAN) أو شبكات الاتصال واسعة المدى (WAN).

يهدف هذا المبحث إلى عرض الوصف التكنولوجي لوسائط تحويل الرسائل والعناصر المتعددة لمكونات الاتصال الإلكتروني، وذلك لمساعدة المراجع الداخلي في التعرف على المخاطر المتلازمة والمتوقعة ،في بيئة نظم الاتصالات الإلكترونية، وأوجه الرقابة الداخلية لهذه النظم. لذلك يتناول البحث بالإيضاح المجالات التالية:

أولاً: ماهية مكونات نظم الاتصالات.

تأتياً: المخاطر المتوقعة وأوجه الرقابة الداخلية ينظم الاتصالات.

# أولاً: ماهية مكونات نظم الاتصالات:

تشتمل مكونات أجهزة النقل والاتصال الإلكترونى على مجموعة دواتر إلكترونية شديدة التعقيد، تتصل بمختلف الوسائط، ويتم تحديدها وفقا لنوع الإشارة المستخدمة، لنقل البيانات أو الأصوات أو الصور، و يتم تحديد مكونات أنظمة الاتصال وتنظيم خدماتها، إما بواسطة وحدات اقتصادية مسئقلة أو بواسطة الجهات المستفيدة مباشرة بخدمات الاتصال. ويمكن إيضاح ذلك من خلال النقاط التالية:

#### (١)- أنواع دوائر الاتصال:

- الكابلات المحورية.
  - \* الميكروويف.

- \* الأسلاك النجاسية.
  - \* الألياف الضوئية.
  - الأقمار الصناعية.

#### (٢)- أتواع اشارات الاتصال:

- الإشارات النتاظرية. - الإشارات الرقمية.

#### (٣)- أنواع شبكات الانصال:

شبكات الاتصال المحولة.
 شبكات الاتصال المحولة.

### (٤)- المكونات المادية لشبكات الاتصال

### (١) أنواع دوائر الاتصال:

يتم بناء دواتر الاتصال بواسطة أنواع مختلفة من الوسائط، مثال ذلك: الأسلاك النحاسية، الكابلات المحورية، الألساف الضوئية، الميكروويف، الأساد الصناعية وفيما يلى ايضاح هذه الأنواع:

#### \* الأسلاك النحاسية:

تعد الأسلاك النحاسية من الناقلات شائعة الاستخدام لنقل الإشارات داخل الدوائر المحلية، والأسلاك النحاسية يعرفها جميع مستخدمي الاتصالات التليفونية، حيث تستخدم لتوصيل الخدمة التليفونية على مستوى الاستخدام التليفوني الشخصى، أو على مستوى وحدات الخدمة التجارية. ويتم الربط بين الأسلاك النحاسية عن طريق موصلات قياسية متعارف عليها.

#### الكابلات المحورية:

الكابل المحورى يتكون من أسلاك نحاس وأحياناً أسلاك الومنيوم مضفرة مع بعضها البعض، لتوفير موجة اتصال واسعة المدى (WIDE) لتحويل الإشارات الرقمية أو التناظرية (۱). الكابلات المحورية يمكن عزلها بواسطة مواد خاصة وإتمام توصيلاتها تحت الأرض، تحت الماء، خلال الحواقط بالمبانى، الأسقف، أو الأرضيات كما تستخدم الكابلات المحورية في تقديم خدمات القنوات التليفزيونية بمقابل.

### الألياف الضوئية:

يحتوى كابل الألواف الضوئية على شعيرات بالغة الدقة، وغالبا ما تكون من الزجاج، حيث تستخدم طاقة الضوء لنقل البيانات، كنبضات ضوئية عالية التركيز وعلى مدى أتساع كبير ، وتشغل الألياف الضوئية عند تمديدها حيز أقل من الكابلات النحاسية أو الكابلات المحورية، كما أنه من الصعب سرقة خطوط الاتصال عن طريقها هذه الخصائص المميزة للألياف الضوئية تجعلها الاختيار الأول لتأدية خدمات الاتصال المكثفة، في مجال الأعمال التجارية وفي مجال التطبيقات الخاصة بخدمات الفيديو.

#### الميكروويف كوسيط اتصال:

تستخدم نظم الميكروويف أطباق الاستقبال على المدى المنظور، بين مركزى الاتصال، لنقل إشارات الراديو عالية التردد، وقد يصل المدى المنظور بين مركزى الاتصال، لنقل الإشارات إلى مدى٢٥ ميل(١)، بشرط عدم اعتراض أى عوائق كالمبائى العالية أو قمم الجبال بين مركزى الاتصال. كما هو الحال فى الألياف الضوئية، فإن الميكروويف يصعب سرقة خطوط الاتصال عن طريقه، وفى حالة حدوث حالة سرقة فإنه من الصعب اكتشافها، وقد تستخدم الوحدات الاقتصادية إمكانيات الميكروويف كأسلوب اتصال للطوارئ، أو لإجراء اتصالات لاسلكية بين مراكز النشاط المتباعدة، مثل مراكز الغدمات والدعم الفني.

#### الأقمار الصناعية:

تستخدم إمكانيات الأقمار الصناعية من خلال الأقمار التي تدور في مسارات خاصة حول الأرض، لإجراء المناقلات بين مراكز إرسال واستقبال على الأرض، مع مركز آخر أو مراكز أخرى على مدى مسافات متباعدة.

وتستخدم هذه الامكانيات عادة فى الاتصالات التليفونية، وقنوات التليفزيون العالمية، وتؤدى هذه الخدمات عادة من خلال الهيئات الحكومية وقد تمتلك الوحدة الاقتصادية النظام الخاص بها، إذا كانت الخدمات المعتادة التى يؤديها الغير تؤدى إلى تأخير أعمال هذه الوحدة.

### (٢)- أنواع إشارات الاتصال:

تشتمل إشارات الاتصال على نوعين أساسيين هما: الإشارات التناظريـة والإشارات الرقمية، وفيما يلي إيضاح ذلك:

الإشدارات التناظرية تحمل البيانات التي تقيس التغيرات والخواص الفيزيائية للظواهر الطبيعية مثل مناظرة درجة الحرارة والضغط الجوى والرطوبة وقياس الارتفاع وسرعة الرياح، أما الإشارات الرقعية فتتمثل من خلالها الحروف والأعداد، والإشدارات الخاصة بنظام الترقيم الثنائي (صفر، ۱)، وتتم معالجتها باعتبارها رموز كودية.

وحيث إن البيانات من الأرقام والحروف يتم تمثيلها في التشغيل الإلكتروني للبيانات باستخدام النظام الرقمي الثنائي (1, 0) فإنها تصلح بهذه الصورة للنقل الممتد لمسافات بعيدة، لذلك يتم تعديل الإشارات أو النبضات الكهربية التي تمثل البيانات الرقمية إلى إشارات تناظرية، ثم تبث عبر شبكات الاتصال، ثم يعاد تحويلها من إشارات تناظرية إلى إشارات رقمية ليتم التعامل معها، داخل أجهزة التشغيل الالكتروني للبيانات.

يسمى الوسيط الإلكتروني الذي يقوم بتعديل الإشارات الرقمية إلى إشارات تناظرية الـ modem وهذا المصطلح اختصار للتعبير Modulation ثم إعادة التحويل Demodulation وبذلك يحول الموديم الشكل الثنائي Format، إلى نبضات صوتية Audible tones عند مركز الإرسال، ويحول الموديم المتواجد عند مركز الاستقبال النبضات الصوتية إلى الشكل الثنائي، لتوفير إمكانية التشغيل الإلكتروني للبيانات.

### (٣)- أنواع شبكات الاتصال:

تتكون شبكات الاتصال من نوعين أساسيين: شبكات الاتصال المحولة Non - switched Network وشبكات الاتصال المستمر Switched Network وشبكات الاتصال المستمر المحولات، حيث تقدم الخدمات التليفونية عن طريق نظام المشاركة، من خلال محولات مسارات الخدمة وتسهيلات المناقلات التليفونية. ويعتمد تصميم هذا النوع من الشبكات على الفتراض أن جميع المشتركين بالخدمة التليفونية مدوف لا يستخدمون الشبكة في وقت واحد.

يوفر نظام شبكات الاتصال المستمر خطوط اتصال دائمة يبن مركزين المكتصال أو عدة مراكز، بحيث تكون إمكانية الاتصال متاحة باستمرار. وكثير من الوحدات الاقتصادية التي تعتمد على نظام الاتصال المستمر في الشبكات الخاصة، تستخدم نظام التكويد الخفي) Encrypt عندما تكون الحاجة إلى المحافظة على سرية البيانات المنقولة تتوافق مع التكاليف العالية التي تتكدها نظير خدمات هذه النظم.

#### (٤)~ المكونات المادية الشبكات الاتصال:

تتشابه نظم الاتصال مع نظم التشغيل الإلكتروني للبيانات من حيث حاجتها إلى مكونات مادية ومنطقية، ويتم استبقاء الاحتياجات المنطقية النظام من خلال البرامج التي تمثل أوامر التحكم في المكونات المادية لتحقيق هدف النظام. وتشتمل خريطة شبكة الاتصال على عناصر مادية كثيرة منها على سبيل المثال ما يلي (١٦):

- أجهزة منصة الشبكة Locations الدوائر الإلكترونية
- المشغلات الإلكترونية Processors النهايات الطرفية

يوضح التصميم المنطقى الشبكة الاتصال كوفية تعامل عناصر المكونات المادية مع بعضها البعض التحقيق الوظائف المطلوبة، كيفية العلاقات وأوجه الارتباط فيما بين تطبيقات مستخدمى الشبكة (User Applications)، ومكونات الشبكة المادية والمنطقية. وتختلف المكونات المادية للشبكة حسب نوعية الاداء الوظيفى، واستخدامها كناقلات للبيانات والصدور والأصدوات public Network، أو private Network

من المعتاد أن الشبكات الخاصة تستخدم خطوط الاتصال عالية السرعة كهيكل للبنية الأساسية للشبكة، ويعد ذلك تميزاً كبيراً لها عن الشبكات العامـة، كما قد تستخدم الشبكات الخاصة محطات الميكروويف عبر الأقمار الصناعيـة في أداء خدماتها، وقد تحصل على تسهيلات خدمة الميكروويف من وحدات اقتصادية خاصة أو من هيئات حكومية تمثلك هذه التسهيلات، وتتميز خدمات شبكات الاتصال الإلكترونية الخاصة بالميزات التالية:

- مصداقية أكثر عند الاعتماد على خدمات الشبكات الخاصية.
  - توفر درجات عالية من الحماية لسرية البيانات.
    - تتحدد التكلفة بصورة مستقرة وثابتة نسبيا.

بمكانية التحكم بصورة فعالة في تسهيلات الشبكة وتشخيص
 الأعطال.

وقد قامت وحدات اقتصادية خاصة بامتلاك شبكات الاتصال، لتبيع خدمات المشاركة في تسهيلات الشبكة لوحدات الأعمال الصغيرة، التي تحتاج الى خدمات الشبكة الخاصة ولا تستطيع مالياً تحمل التكلفة الضخمة لامتلاك الشبكة، إلا أن هذا النوع من خدمات المشاركة في تسهيلات الشبكة، يودى إلى زيادة حجم المخاطر المتوقعة بالوحدة الاقتصادية المستخدمة، بقدر المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الوحدات الاقتصادية الموردة لخدمات الشبكة.

## تُتباً: المخاطر المتوقعة وأوجه الرقابة الداخلية بنظم الاتصالات:

تتمثل المخاطر المتوقعة بنظم الاتصالات في نوعين أساسيين هما: مخاطر التشغيل، والمخاطر المالية، وفيما يلي ايضاح ذلك:

#### مخاطر التشغيل:

تشمل مخاطر التشغيل إخفاق الأعمال الناتج من عدم توفر خدمات الاتصال، فقدان البيانات، التخريب المتعمد، فثل ضوابط الصيانة، والأحداث القدرية المدمرة لوسائط الاتصال. وتتمثل وسيلة الرقابة الأولية لهذه المخاطر في إحكام الحماية المادية لأجهزة الاتصال، مثل أطباق استقبال موجات الميكروويف وإشارات الأقمار الصناعية، مناطق إدخال توصيلات الدوائر الإلكترونية في المباني كما تفيد المراقبة المستمرة لعمليات الاتصال في تشخيص الأعطال فور اكتشافها وعلاجها، كذلك القحص الدوري لوسائط

الاتصال. و يكشف غياب التخطيط الكاف لأساليب مواجهة المضاطر المتوقعة، حجم الكارثة في حالة وقوع فشل في الشبكة أثناء التشغيل.

#### المخاطر المالية:

تتمثل المخاطر المالية لنظم شبكات الاتصال في العناصر التالية:

- \* تكلفة إحلال الأجهزة.
- \* خسائر انخفاض حجم الأعمال.
  - \* تحمل أعباء مالية دون مبرر.

وفيما يلى تحليل لهذه العناصر.

#### تكلفة الإحلال:

يجب أن تعامل أجهزة الاتصال فنيا كما هو الحال بالنسبة للأجهزة الإلكترونية المعتادة، حيث يتعين إنشاء وصيانة نظم الاتصال بواسطة الأفراد المتخصصين، إجراء صيانة دورية وفقا لجداول زمنية خاصسة، حماية الأجهزة في أماكن معدة ارقابة الأعمال التخريبية أو السرقات، ترقيم وتكويد الاجزاء الإلكترونية بشبكات الاتصال لتوفير إمكانية الصيانة والإحلال بسهولة، ومن المخاطر المالية المرتبطة بشبكات الاتصال تكلفة الاحلال الناتجة عن التقادم الفني للأجهزة المستخدمة بالشبكة، وللتخفيف من هذه المحاطر يتعين التنسيق مع الهيئات الأخرى لخدمات الاتصال، وزيادة المعرفة الفنية بالتطور المتوقع، في مجالات هذه الأجهزة لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لتفادى الخصائر الكبيرة عند الإحلال.

#### خسائر انخفاض حجم الأعمال:

يتمثل هذه النوع من الخسائر في عدة صدور، من ذلك: أن فشل شبكة الاتصال قد يمنع الإدارة من الحصول على البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات. وبالنسبة للوحدات الاقتصادية التي تزاول أعمال الخدمات في موقع الأعمال، فإنها تفقد ومبيلة تلقى أوامر العملاء، وتفقد وسيلة الاتصال بأفراد الصيانة في مواقع العمل، لتوجيههم نحو تلبية طلبات العملاء. شركات الطيران تفقد الدخل الذي يمثل ثمن التذاكر التي لم تستطع حجز مقاعدها، نتيجة لفقدان الاتصال بالحجز المركزي.

يتمثل الضبط الأولى لرقابة هذه المخاطر والتخفيف من آثارها فيما يلى:

- الاعتماد على شبكة اتصال مصممة بالمرونة الكافية لمواجهة طوارئ
   فشل الاتصال، من خلال إعادة تحويل معارات الاتصال إلى شبكة أخرى.
- مراجعة عقود واتفاقيات التعامل مع شركات نظم الشبكات، المعرفة
   كيفية الاحتياط لمواجهة فشل الاتصال، وخدمات الطوارئ المتصلة بذلك.

#### \* تحمل أعياء مالية دون ميرر:

تعقد حركة مرور الاتصالات، وما يرتبط بها من نظم إعداد فواتير خدمات الاتصال يودى إلى إمكانية حدوث أخطاء فى فواتير الخدمة، مثال ذلك تحمل أعباء مالية ناتجة عن أحد الأسباب التالية:

- \* أعباء ناتجة عن هيكل مرورى خاطئ في الاتصالات.
  - \* أعباء ناتجة عن تسعير خاطئ لمستوى الخدمة .
- \* أعياء ناتجة عن أستمر از التحميل لخدمات خطوط اتصال مقطوعة.

- \* الفشل في تعديل الأسعار وفقاً لسياسة التخفيض الممنوحة.
- \* الفشل في تعديل الأعباء وفقا لما تم الاتفاق عليه لمعالجة الأخطاء.

يمكن وضع الضوابط التالية لنظام المراجعة الداخليا لفواتير خدمات الاتصال الإلكترونية على النحو التالى:

- مراجعة فواتير الخدمة بواسطة مراجعين داخليين لديهم خبرة سابقة.
- تحديد إجراءات المراجعة على أساس دواتر ومراكز الاتصال المستخدمة.
  - مراجعة التسويات الناتجة عن معالجة الأخطاء التي تم اكتشافها .
  - إتمام إجراءات المراجعة على أساس شهرى لضبط الأعباء الزائدة.

وحيث تتم الاستفادة من نظم الاتصالات الإلكترونية للوصول إلى أهداف الوحدة الاقتصادية، من خلال الإدارة الفعالة لهذه التسهيلات المتاحة، فإن البحث ينتقل إلى دراسة الضوابط الذاتية بنظم الاتصال لتحقيق أفضل حماية للأصول المعنوية والمادية، وذلك ماسيعرضه المبحث التالى.

# المبحث الثالث مراجعة الضوابط الذاتية لشيكات الاتصال

كثير من المراجعين الداخليين (1) يتقبلون بضيق فحص نظم شبكات الاتصال الإلكترونية، بسبب البيئة المعقدة لهذه النظم وضرورة الإلمام بدرجة من المعرفة المناسبة بتكنولوجيا الاتصالات. لتحقيق فعالية المراجعة الداخلية لنظم شبكات الاتصال الإلكترونية، فإن الأمر يتطلب فهم المراجع العميق لأهداف شبكة الاتصالات، والمخاطر المتلازمة والمرتبط ببيئة الشبكة.

باستخدم خرائط الشبكة، وتجميع المعلومات من الأفراد المختصين، يمكن للمراجع الداخلي فهم جواتب الارتباط ما بين الشبكة وأنشطة الأعمال الرئيسية بالوحدة الاقتصادية، والتعرف على المخاطر التي تهدد نظام الرقابة الداخلية، مما يساعد على وضع إجراءت المراجعة والتحقق المناسب.

لذلك يتناول هذا المبحث بالمناقشة والعرض النقاط التالية:

١ - الهدف من شبكات الأعمال:

١/١- خدمة عملاء النشاط.

٢/١ - أداء العمليات الإدارية.

٢- العنصر البشرى في شبكات الاتصال:

١/٢ - إدارة نظم الاتصال.

٢/٢ - إدارة برامج التطبيقات.

٣- اعتبارات خاصة للمراجعة في بيئة نظم الشبكات:

1/٣ - إدارة ورقابة مراكز الخدمة.

٣/٢ - الإجراءات المادية والمنطقية لأمن الشبكة.

٣/٣ - إدارة المواقف الطارنة.

وفيما يلي ايضاح هذه العناصر:

#### ١ - الهدف من شبكات الأعمال:

تقتضى المرحلة المبدئية لمراجعة نظم الاتصالات، التعرف على الغرض من شبكات الأعمال التي تستخدم نظم الاتصالات الإلكترونية ويستغيد المراجع من فهم هذا الغرض لتحديد عناصر النظام التي تمثل أكثر مناطق الخطر، والتي تستحق الاهتمام في خطة المراجعة. تتمثل المنافع من استخدام شبكات الاتصالات الإلكترونية في العديد من المجالات، مثال ذلك:

١/١ - خدمة عملاء النشاط.

٢/١ - أداء العمليات الإدارية .

## ١/١ -خدمة عملاء النشاط:

من أوضح الأمثلة للأنشطة المستفيدة بخدمات شبكات الاتصالات الإلكترونية، صناعة البنوك، فقد أنشات البنوك في صورة مجموعة من المصارف، شبكات الخدمات المصرفية الإلكترونية Automated Teller مدى الأربعة Machines (ATMs) لتوفير الخدمات المصرفية للعملاء على مدى الأربعة والعشرين ساعة. وقد أمنت هذه الخدمات على مدى أفطار العالم المشاركة في هذه النظم. كما أدخلت بعض البنوك نظام الخدمة المصرفية بالاستجابة لصوت العميل بدون تدخل العنصر البشرى، وذلك باستخدام خدمات نظم شبكات الاتصالات بعيدة المدى.

## ٢/١ - أداء العمليات الإدارية:

يقصد بدلك تشخول ورقابة الأنشطة الأساسية الأعصال الوحدة الاقتصائية، وتعتمد نظم الإنتاج الصناعي الحديثة على شبكات الاتصال الأرضية فيما بين مراحل الانتاج التحقيق الآلية المتكاملة ورقابة التشغيل والتقرير عن ذلك لمتابعة الخطوات الفنية. كما يمكن باستخدام نظم الشبكات تحقيق استفادة كبيرة عند إعداد التقارير المالية، من ناحية السرعة والدقة والتوقيت المناسب. كثير من المنشآت تستخدم شبكات الاتصال في إعداد التقارير الفوحة على مستوى الشركات متعددة الجنسيات، كذلك مراقبة انحرافات الأرقام الفعلية للمصروفات عن الأرقام التقديرية في توقيت مناسب لاتخاذ القرارات المصححة، بما يحقق النجاح لجهود خفض التكافة.

#### ٧- العصر البشرى في شبكات الأعمال:

تمثل المجالات الوظيفية التالية أهم مصادر المعلومات، خلال عملية مراجعة نظم الاتصالات:

١/٢ - إدارة نظم الاتصال.

٢/٢ - إدارة برامج التطبيقات.

#### ٧/١- إدارة نظم الاتصال:

يختص مدير نظم الاتصال بمهام رقابة تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات، إعداد ورقابة الميزانية التقديرية التي تغطى مجالات خدمات الاتصال لذلك فإنه من الضرورى على المراجع الداخلي عقد لقاءات

ومقابلات مع مدير نظم الاتصال، عند إعداد أمداف ونطاق خطة المرجعة، لتُلكيد البترم تماون الإدارة انتحقيق أهداف المراجعة، وقد توجه إدارة نظم الاتصال إنتباه المراجع القيام بفحص مجالات اهتمام خاصة.

كما يختص مدير خدمات الشبكات بإدارة الأفراد ورقابة تشغيل الأجهزة بمركز رقابة الشبكات، ويعد مسئولاً عن وسائط التحويل الإلكتروني، وتوفير المكونات المادية المطلوبة وتركيبها وصيانتها ومتابعة تشغيلها. يجب أن يكون مدير خدمات الشبكات قادياً على تزويد المراجع بنظرة عامة عن طبوغرافية الشبكة، والتي تشمل الوصف أو الرسم الذقيق للأماكن، والسمات الخاصة بمراكز التصال الشبكة، وكذلك تزويد المراجع بالمعرفة الكافية بخطط وإجراءات التشغيل.

يتعين على المراجع أن يفرق عند أداء لجراءات المراجعة بين نظم الاتصال الصوتى ونظم الاتصال بالمبادلة الإلكترونية للبيانات، رغم أن هذاك مشاركة فيما بين النظامين في مجالات النطبيق والاستخدام، ولكن لكل مجال منهما طبيعته الخاصعة من حيث أسلوب المحاسبة عن الأعياء وأسلوب مشاركة المنصر البشرى في مساعدة المستخدم النهائي.

#### ٢/٢ - إدارة برامج التطبيقات:

يختص مدير برامج التطبيقات بمسئولية تحويل متطلبات تشغيل براسج التطبيقات إلى الواقم، من أمثلة هذه التطبيقات:

Automated Teller Machines (ATMs).
 Point - of - Sale Terminals (POS).
 Electronic Data Interchange (EDI).

كما يعتبر مدير برامج التطبيقات من أهم مصادر المعلومات، أفهم الهدف من أستخدام هذه التطبيقات في الأعمال، وأهميتها بالنسبة السياسات الاستراتيجية العامة الوجدة الاقتصادية، كما يعد مصدرا هاماً المعلومات عن أداء العنصر البشرى المشارك في تتغيذ وظائف شبكات الاتصال.

تعتبر خرائط شبكات الاتصال من الأعمال الرسومية المعقدة وخاصة على مستوى تفاصيل مكونات هذه الشبكات، لذلك فإنه لأغراض إلمراجعة يجب أن تتم المعرفة والمتابعة للصورة العامة لشبكات الاتصال، على مستوى الإجماليات لإيضاح الجوانب التالية:

- النطاق الجغرافي لمراكز الاتصال.
- مقار التشغيل الإلكتروني الرئيسية وأماكن النهايات الطرفية.
  - مواقع المكونات المادية للشبكة وبرامج التطبيقات.
  - حلقات الاتصال بالشبكة وإمكانيات التحويل الإلكتروني.

## ٣- اعتبارات خاصة للمراجعة في بيئة نظم الشبكات:

لتحديد المخاطر التى تهدد جو إتب الرقابسة و مدى كفايسة الضوابط الرقابية، فإن البحث يتناول المجالات الآتية:

١/٣ - إدارة ورقابة مراكز الخدمة.

٢/٣ - الإجراءات المادية والمنطقية لأمن الشبكة.

٣/٣ - إدارة المواقف الطارئة.

وفيما يلى مناقشة مدى اهتمام المراجع بهذه المجالات:

## ١/٣ -- إدارة ورقابة مراكز الخدمة:

يهتم المراجع في هذا المجال بمدى وجود سياسات وإجراءات رسمية لإدارة الشبكة، ومدى الالترام بهذه السياسات والإجراءات، والفصل الكاف فيما بين الاختصاصات والواجبات المتعارضة رقابيا. للحصول على فهم، كلف ليبئة نظم الاتصال يتعين فحص عقود الارتباط مع مورد خدمات الشبكة، لتحديد المسئولية والالترامات فيما بين المورد والوحدة الاقتصاديه محل الفحص. وفي حالة الشبكة المحلية (Local Area Network (LAN) يتعين فحص اختصاصات ومسئوليات مدير الشبكة، مع التأكد من تحديد مدير بديل لادارة المواقف الطارئة بالشبكة.

### ٧/٣ - الإجراءات المادية والمنطقية لأمن الشبكة:

يمكن تحديد مدى كفاية الضوابط الرقابية لأمن الوصول إلى خدمات الشبكة ويرامج التشغيل، عن طريق أداء الإجراءات التالية:

- فحص قائمة الأشخاص المصرح لهم باستخدام إمكانيات الشبكة:
- فحص مستويات السرية الممنوحة لأفراد الهيكل التنظيمي بالوحدة الاقتصادية.
- رقابة وخفض عدد مرات إدخال أرقام مختلفة عن الأرقام السرية.
- التأكد من صحة أداء إجراءات التحقق من صلاحية طالب الخدمة.
- فحص قواعد الترخيص بالوصول إلى مكتبات وبراسج الماسب الإلكتروني.
- التأكد من أن كلمة السر والأرقام الكودية (الغير، منكررة) يتم طلبها
   عند الدخول إلى برامج الشبكة، بما في ذلك برامج المنابعة والتشخيص.

- التأكد من أن جميع مراكز الاتصال بالشبكة موصفة ومعرفة مسبقا لير امج الشبكة، وقد أضافت التطور ات التكنولوجية الحديثة إمكانيات التعرف الإلكتروني مباشرة على النهاية الطرفية، وفي هذه الحالة يتم التأكد من الضوابط الرقابية عند إضافة مراكز جديد للاتصال بالشبكة.

كما يتعين تضمين خطـة المراجعة لنظم الشبكات، الإجراءات الماديـة التالية:

- فحص إجراءات الأمن المانية النخول إلى أماكن تواجد أجهزة ومراكز الاتصال الشبكة الرئيسية.
- التحقق من وجود لجراءات لأمن الكابلات وخطوط الاتصال وأن
   هذاك اختبارت دورية تؤكد عدم سرقة خطوط خدمات الاتصال بالشبكة.
- التأكد من أن إجراءات لختبار اجهزة الشبكة مقيدة بصلاحيات الأقراد المختصد، فقط.

#### ٣/٣ - إدارة المواقف الطارئة:

لفحص مدى كفاية الإجراءات الاحتباطية لمواجهة الحالات الطارئة، يتعين على المراجع أخد العناصر التالية في الاعتبار عند إعداد خطة المراجعة:

- التأكد من أن طويوغرافيا الشبكة Network Topplpgy تستند إلى تعدد مسارات الاتصال بمراكز خدمة الطوارئ البديله، الضمان استمرار التشغيل وأداء خدمات الشبكة.
- التلكد من تواجد النسخ الاحتياطية بصدورة مستمرة لبرامج الشبكة
   وبياناتها، لمواجهة أي فشل مادي أو منطقي بأجهزة ويرامج الشبكة.

- التّلكد من تواجد لِجراءات التعرف الإلكتروني على كافة مراكز الإتصال بالشبكة.
- التأكد من أن الخطوط والمسارات الاحتياطية لقنوات الشبكة ليست
   في نفس مكان الخطوط الأصلية.

مما سبق تتضح جواتب الرقابة الأساسية في بيئة نظم الاتصالات والتي تتمثل في المضوابط الإدارية والذاتية المبيئة Buit - in في هذه النظم. وانطلاقاً من الاحتماد على هذه الضوابط ينقل البحث الى تجميد مقومات المراجعة الداخلية، في صورة الهيكل الرقابي التشغيل الإلكستروني على مستوى أنظمة التشغيل ونظم التطبيقات ونظم النهايات الطرفية، وذلك ما سيتناوله المبحث التالي.

# المبحث الرابع الهيكل الرقايي في بيئة التشغيل الإلكتروثي

يمثل الهيكل الرقابي إطار العمل الذي يمكن من خلاله تحديد الأهداف الرقابية الصحيحة، وإتمام الإجراءات المحققة لهذه الأهداف، كما يعتبر هذا الإطار مجال عمل المراجع الداخلي، من أجل فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية في ظل نظم وتكنولوجيا المعلومات المعاصرة، والتقرير عن ذلك للجهات المختصة.

يستهدف عمل المراجع الداخلي بصورة أساسية، تقبيم الكفاءة والفعالية في تتفيذ سياسات وإجراءات هيكل الرقابة الداخلية، وتحمل الإدارة المستولية الكاملة عن ضمان كفاية الإجراءات الرقابية، لكن يتعين على المراجع الداخلي تقييم ما إذا كانت. الإجراءات الرقابية مطبقة في مجالها الصحيح، وأنها تعمل وفقاً لما استهدفه تصميم تلك الإجراءات.

باعتبار المراجع الداخلي متخصصا في مجال الرقابة الداخلية، فقد يزود الإدارة ببعض الخدمات الاستشارية عند اختيار السياسات والإجراءات الرقابية المناسبة لوظائف النشاط المختصة إلا أن ذلك لا يخفف من مسئولية الإدارة عن الرقابة الداخلية. تمثل الاتجاهات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات مثل استخدام النهايات الطرفية لتشغيل البيانات ومبادلتها، تحديات جديدة للمراجع الداخلي المعاصر، لأداء مهامه المرتبطة بتصنيف وتقييم الإجراءات الرقابية والتوصية بأفضلها.

تتحدد أهداف الرقابة وقفاً للنتائج المستهدف تحقيقها، عند أتمام إجراءات الرقابة الدلخلية، وتمثل المخاطر التي تهدد الرقابة، المخرجات السالبة أو ناتج عدم تطبيق الإجراءات الرقابية.

ويمفهوم مدخل النظم، يتعين تحديد المخرجات الخاطئة وأثارها السلبية، لتحديد الأهداف الرقابية الصحيحة، والضوابط المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، وبذلك يمكن التخفيف من المخاطر التي تهدد هيكل الرقابة الداخلية. لذلك يتناول هذا المبحث بالعرض والإيضاح النقاط التالية:

## (١)- هيكل نظام الرقابة الداخلية:

1/١- بيئة الرقابة:

١/١/١ - الهيكل التنظيمي.

٢/١/١ - الإطار العام للرقابة.

١/١/١ - السياسات التنظيمية والإجراءات.

١/٢- الرقاية الداخلية في ظل النظم الإلكترونية:

١/٢/١ - نظم التشغيل.

٢/٢/١ - نظم التطبيقات المتخصصة.

٣/٢/١ - نظم النهايات الطرفية.

٣/١- الإجراءات الرقابية:

١/٣/١ - لجراءات الرقابة العامة.

٢/٣/١ - إجراءات الرقابة المتخصصة.

( ۲ )- أهمية تقييم نظم وإجراءات الرقابة.

( ٣ )- دليل إرشادى لإعداد برنامج المراجعة الداخلية.

وفيما يلى تحليل لهذه العناصر:

## (١)-هيكل نظام الوقابة الداخلية:

يشتمل نظام الرقابة الداخلية الوحدة الاقتصادية على الوسائل الموضوعة، لتوفير تأكيد معقول بأن الأهداف العامة الوحدة الاقتصادية قد تم تدقيقها بالكفاءة والقمالية المستهدفة، ويتحدد نظام الرقابة الداخلية بمجموعة الوظائف، الأتشطة، النظم الفرعية، والأفراد المختصون للتأكد من فعالية تحقيق الأهداف.

ووفتًا لذلك تتضح المفاهيم المرتبطة بنظام الرقابة الدلخلية كما يلي:

- يتوفو التأكيد المعقول عن الرقابة، عندما تتحقق بتكلفة مناسبة فعالية الرقابة لخفض المخاطر التي تهدد تحقيق الأهداف العامـة الوحدة الاقتصادية إلى مستوى مقبول. فصطلاح التأكيد المحقول لا يعنى أن التأكيد مطلق، حيث إن قبول تأكيد معين يتضمن حكم وتقديرشخصى، يستند إلى سببية التوازن بين تكلفة الخسائر المتوقعة (نتيجة المخاطر التي يمكن أن تحث من ضعف الرقابة)، وتكلفة الإجراءات الرقابية التي تمنع هذه المخاطر أو تكشفها إذا حدث. لذلك يتعين إجراء تقبيم المخاطر التي تهدد الأعمال وتكلفة الخسائر المتوقع حدوثها مقارنة يتكلفة الإجراءات الرقابية الموضوعة لها.

- يتمين تحديد الأهداف العامة الوحدة الاقتصادية، قبل تصميم النظم الرقابية التي تراقب تحقيق هذه الأهداف، ومن ثم تتحدد الأهداف الفرعية لنظم الرقابة بما يتقق مع الأهداف العامة، ويجب تحديد هذه الأهداف بصدورة قابلة القياس، وأن يتم التعرف على مخاطو عدم تحقيق النتائج المستهدفة. عندما تؤدى الوظائف والأنشطة الوقابية من خلال الأفراد، في إطار الأنظمة الرقابية، ويصورة متوافقة لإعطاء تأكيد معقول، عن تحقيق الأهداف بكفاءة

اقتصادية، فإن ذلك يدل على فعالمية تصميم وتنفيذ إجراءات نظام الرقابة الداخلية. و يمكن أن ينظر إلى نظام الرقابة الداخلية على أنه وسيط يعمل كفلتر لمنم الأعمال التي قد تؤدي إلى مشاكل للوحدة الاقتصادية.

وقد أوضحت دراسة لمعهد المراجعين الداخليين الأمريكي<sup>(١٥</sup>) أنه يمكن تحديد مقومات نظام الرقابة الداخلية للوحدة الاقتصادية، بثلاثة جوا نب كما يلي:

١/١ - بيئة الرقابة.

٢/١- الرقابة الداخلية في ظل النظم الإلكترونية.

٣/١- الإجراءات الرقابية.

وفيما يلى إيضاح تفصيلي لهذه المقومات:

## ١/١ - بيئة الرقابة:

توثر مكونات بيئة الرقابة على فعالية أداء جميع أنشطة الرقابة الداخلية، ويمكن أن يكون هذا التأثير سلبياً أو إيجابياً على مصداقية الرقابة، وتشتمل بيئة الرقابة على الجوانب التالية:

- \* الهيكل النتظيمي.
- \* الإطار العام للرقابة.
- السياسات التنظيمية والإجراءات.

#### ١/١/١ - الهيكل التنظيمي:

يوضح الهيكل التنظيمي حدود السلطلة والمسئولية لكل مختص، بالنسبة لاتخاذ القرارات ووضع المياسات، ويساهم وضوح السلطات والمسئوليات والاختصاصات على مدى مستويات الهيكل التنظيمي بالوحدة الاقتصادية فى توفير بيئة قوية المرقابة. مثال ذلك: تعتبر إدارة نظم الاتصالات والمعلومات مسئولة عن تشغيل البيانات والمحافظة على سلامة أداء المكونات المادية، البرامج، شبكات الاتصال وتعتمد فعالية تشغيل هذه الأنشطة على التوافق والوضوح لاختصاصات مراكز النشاط، بما لا يسمح بوجود أى لبس أو تداخل عند تحديد المسئولية عن انحرافات الأداء. ويتعين على الإدارة وضع معايير قباس الجودة لأنشطة مراكز المبادلة الإلكترونية، وأن يكون هناك توافق بين الإدارة والمنفنين للنشاط، على واقعية هذه المعايير لضمان استمرارية تحقيق مستوى دائم لجودة الأداء.

## ٢/١/١ ~ الإطار العام للرقابة:

يتصف الإطار العمام للرقابة -عموما- بالتعقيد في المنشآت الكبيرة، وبالبساطة في المنشآت الصنفيرة. ويتعين أن تشتمل جوانب الإطار العمام للرقابة على ما يلي:

- الفصل فيما بين الواجبات الغير متوافقة، وأن يكون عمل أى فرد بمثابة مراجعة على أداء ماقبله، من أجل تحقيق مصداقية نظم الرقابة الداخلية، كما يجب أن لا يتحكم شخص واحد في جميع مراحل عملية بكاملها، الأمرادى قد يمنع كشف أى أخطاء متعمدة أو غير معتمدة.
- توافر الكفاءة والقدرة على أداء العمل بدقة وأمانة لدى الأفراد، مما يساهم فى توفير بينة رقابية جادة، ويفيد الإعلام الجيد عن المسئولية لكل مختص، وكيفية قياس وتقييم الأداء، فى ضبط الاتحرافات واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيحها.

## ٣/١/١ - السياسات التنظيمية والإجراءات:

تحتاج أى وظيفة فى الوحدة الاقتصادية بما فى ذلك المراجعة الداخلية إلى توصيف وتوثيق كامل للسياسات والإجراءات، التى تحدد نطاق الوظيفة، مهام واختصاصات الوظيفية، والعلاقات الوظيفية المتداخلة مع الاقسام الأخرى. وتبين السياسات اتجاه العمل بالوحدة الاقتصادية، بينما تشير الإجراءات إلى كيفية تنفيذ السياسات، و يعتمد شكل السياسات والإجراءات ومستوى توثيقها على حجم الوحدة الاقتصادية.

وتكون العياسات والإجراءات في صورة غير رسمية بالنسبة للمنشآت الصغيرة وتعتمد إلى حد كبير على الإشراف الإدارى المباشر، بينما تظهر في الوحدة الاقتصادية الكبيرة في صورة دليل معياري رسمي، يربط بين السياسات والأهداف الوظيفية، ويمثل المعيار الذي يقاس إليه الأداء الفعلي.

## ٧/١ - الرقابة الداخلية في ظل النظم الإلكترونية:

يتعين تصميم نظم الرقابة الداخليـة بمـا يتوافـق مـع طبيعـة النظـم الالكترونية المستخدمة، ومن أهم هذه النظم مايلى:

١/٢/١ - نظم التشغيل.

٢/٢/١ - نظم التطبيقات المتخصصة.

٣/٢/١ - نظم النهايات الطرفية.

وفيما يلى تحليل لهذه النظم:

#### ١/٢/١ - نظم التشغيل:

توفر برامج نظم التشخيل، إمكانيات التشغيل الإلكنروني للبيانات والمبادلة الإلكترونية من خلال شبكة الاتصالات، مع مراكز النشاط المتباعدة والمحلية. وتشمل هذه البرامج: نظم التشغيل للحاسبات الإلكترونية المستخدمة، نظم تشغيل الشبكات. النظم الذاتية للرقابة المنطقية على طلبات الدخول إلى إمكانيات التشغيل والتعامل مع البيانات، على مدى اتساع مجال شدكة الاتصالات المختصة.

## ٢/٢/١ - نظم التطبيقات المتخصصة:

تشتمل هذه النظم على النظم المتعلقة بنرعيات الأعمال التى توديها الوحدة الاقتصادية لتحقيق أهدافها، وما يرتبط بها من نظم محاسبية أو صناجية أو نظم ذات صبغة تخصصية مثل نظم تشغيل طلبات التعويض فى شركات التأمين. ومع زيادة تعقيد نظم التطبيقات تزداد المخاطر التى تهدد نظام الرقابة الداخلية لهذه التطبيقات. ويعد النظام من النظم المعقدة، إذا تضمن الكثير من العمليات الحسابية والمنطقية والمبادلات الإلكترونية للبيانات مع أنظمة أخرى، مع اختفاء جزئى أو كلى لمسار المراجعة المرنى خلال عمليات التشغيل الإلكتروني. لذلك فإن نظم التطبيقات تحتاج إلى برامج للرقابة، لتوفيرتأكيد معقول بأن هذه النظم تحقق الأهداف المصممة لأجلها، وأنها لم توجه لتحقيق جرائم مالية أو اختلاسات باستخدام الكمبيوتر.

### ٣/٢/١ - نظم النهايات الطرفية:

فى معظم أنظمة التطبيقات على الحاسب الإلكتروني، لا يتمكن المستخدم النهائي بمراكز الاتصال من التحقق من صدق عمليات التشغيل المتكاملة، نظراً لترابط البيانات مع بعضها البعض على مستوى جميع مراكز النشاط بالهيكل التنظيمي، ووجود مستويات المسرية للإطالاع على البيانات. كما تستخدم النهايات العلوفية عادة التشفيل الهيانبات خارج مقر إدارة نظم المعلومات، التابية لجنياجات التشفيل.

ونظراً الجدم ارتباط المستخدم الهذه النهايات الطرقية بالأقراد الساملين .
بإدارة نظم المعلومات، فإن المستخدم النهائي لا يرتبط في علاقة ما مع أنظمة .
التطبيقات المستخدمة، مما يزيد من المخاطر التي تتعرض لها هذه الأنظمة. ..
اذلك يتعين تصميم برامج الكميبوتر المناسبة ارقابة التشغيل بواسطة هذه .
النهايات الطرقية، وبما يوفي مصداتية إنمام عمليات التشغيل المطلوبة.

#### ١/٢ - الإجراءات الرقابية:

تمثل الإجراءات الرقابية الجانب الثالث من جوانب نظام الرقابة الداخلية، وتقسم هذه الإجراءات في ظل التشغيل الإلكتروني إلى قسمين أساسيين:

١/٢/١ - لجراءات الرقابة العامة.

٢/٣/١ - لجراءات الرقابة المتخصصة.

ويعكن ايضماح هذه الإجراءات على النحو التالى:

## ١/٣/١ - إجر اءات الرقابة العامة:

يؤثر الإعداد الجيد الإجراءات الرقابة العامة بالنظم الإلكترونية على فعالية أداء وظائف نظام المعلومات، بما يضمن تشغيل البيانات في بيئة مراقبة، وتشمل هذه الإجراءات الرقابية: عمليات تناول المعلومات من خلال مراكز أتضال الشبكات، أساليب الحماية المائية والمنطقية للأجهزة الإلكترونية والبرامج، أمن المعلومات، تعديل البرامج، تطوير النظم، ورقابة مراكز شبكة . الاتصالات المحلية والمالمية. ٢/٣/١ - إجراءات الرقابة المتخصصة:

يعد هذا النوع من الإجراءات بأسلوب متخصص لرقابة تعدق السمليات خلال أداء وطائف التشاط المتخصص، وتسمم لضمان أمن الوصول البياتات ودقة إتصام العمليات المطلوبة، كما تستهدف هذه الإجراءات منع حدوث الأخطاء وضبطها إذا حدثت، وتصحيح الأخطاء خالال مسار البياتات داخل نظم التطبيقات.

وقد تعوض إجراءات الرقابة بآحد أنظمة التطبيقات نقاط الضعف في نظم أخرى، مثال ذلك إجراءات الرقابة على تعديل الملف الرئيسى للبيانات، قد تعالج نقاط الضعف في إجراءات الرقابة على وصول المستخدم النهائي لهذا الملف الرئيسي، ويعني ذلك إمكانية تحقيق التكامل فيما بين إجراءات الرقابة على التقطم المترابطة.

ومع زيادة تعقيد وترابط الأعظمة الإلكترونية لتشغيل البيانات، فقد تداعت وتدلخات الحدود الفاصلة بين الضوابط الرقابية العامة، والضوابط التخصصية لأنظمة التطبيقات. كما أن هناك اتجاه معاصر (15) لبناء الضوابط الرقابية لنظم التطبيقات المتخصصة دلخل بيئة الرقابة، بدلا من تضمينها نظم التطبيقات المتخصصة.

مثال نلك: لجراءات أمن برامج الكمبيوتر بالنظام العام للتشغيل ، يمكن أن تحقق الرقابة على المكانيات الوصول إلى بيانات السرامج التطبيقية، وبالتالي تصاهم في توفير الحماية انظم التطبيقات.

ويذلك فقد انتقات الضوابط الرقابية التقليدية من أنظمة التطبيقات التى الله المنظمية التطبيقات الله الله المنظمة المنظمة

## (٢) -أهمية تقييم نظم وإجراءات الرقابة:

توثر التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات على جميع جوانب النشاط داخل الوحدة الاقتصادية، وتمثل التحدى الثابت المستمر للإدارة والمراجع الداخلى، وتشمل مجالات التقدم التكنولوجي المستمر: نظم الوسائط المتعددة، الوسائط الممعنطة والليزرية لتخزين البيانات، القدرات والإمكانيات الكبيرة التي توفرها نظم الاتصالات مع شبكات الكمييوتر، التداول الإلكتروني بعيد المدى، نظم النهايات الطرفية، الطرق السريعة لتتاقل البيانات عبر قارات الكرة الأرضية.

ومع زيادة اعتماد أنشطة الأعمال على الكمبيوتر اعتماداً كليا، فقد أصبح من الضرورى إجراء تقييم دورى لنظام الرقابة الداخلية، وإجراء التعديلات بما يتلاتم مع هذه التطورات التكنواوجية المعقدة.

### (٣)- دليل إرشادي لإعداد برنامج المراجعة الداخلية:

استكمالا للإطار المقترح للمراجعة الداخلية لنظم الاتصالات، يعرض البحث الدليل الإرشادى لتجميع المعلومات، من أجل المساعدة في إعداد برنامج المراجعة الداخلية بالوحدة الاقتصادية، ويتضمن التمساؤلات والاستفعارات حول المجالات التالية:

أولاً: تعريف بإدارة الاتصالات

ثانياً : رقابة دقة المبادلة الإلكترونية.

ثالثاً: أمن الشبكة.

رابعاً : الإجراءات العامة لرقابة الدخول إلى الشبكة.

خامساً: المحاسبة عن تكلفة خدمات الاتصال.

وفيما يلى دراسة تحليلية لهذه المجالات:

# أولاً: تعريف بإدارة الاتصالات

لتجميع للمطومات المناسبة عن إدارة الاتصنالات يمكن الاسترشاد بالنقاط التالية:

- وصف الهيكل الوظيفي للإدارة، اختصاصات ومسئوليات كل وظيفة،
   هيكل التقارير، شبكة الاتصالات في صورة رسم تخطيطي لمراكز الاتصال،
   والبرامج التطبيقية المتاحة بالارتباط مع مراكز النشاط بالهيكل التنظيمي.
- كيف تحددت العلاقات والاختصاصات والمستوليات داخل إدارة الاتصالات، فيما بين وظائف التصميم، والإعداد والتشغيل؟
- ما هو الحجم الإجمالي النقدي للميزانية التقديرية المسنوية لإدارة الاتصالات، والتوزيع الوظيفي ثائرقام التقديرية. مع وصنف المشروعات الرئيسية المتوقع تتفيذها خلال فترة الميزانية التقديرية.
- هل قامت إدارة المراجعة الدلخلية بمراجعة نشاط إدارة الاتصمالات من قبل ؟ ما هى حدود المراجعة ونتائج الفحص؟ وما هى المخاطر التى تهدد نظام الرقابة الداخلية.

# ثانياً: رقابة نقة المبادلة الإلكترونية:

- هل ينفذ بروتوكول الشبكة إجراءات الرقابة الذاتية لضمان دقة نقل الرسالة بين مراكز الاتصال. هل يؤدى أحد الإجراءات التالية لضبط اكتمال نقل الرسالة على الوجه المطلوب:
  - بث الرسالة بالوقت والتاريخ.

- لختبار تساسل الأرقام.
- أرسال واستقبال كود التمريف.
- ضبط العمليات اليومية الرسائل المتبادلة.
  - . التعرف الإيجابي على الرسائل.
- لختبار الأرقام الكودية لضبط وتصميح الأخطاء. -
  - لختيار الرقم الكودي الإضافي.
  - إجراء النسخ الاحتياطي للرسائل..
- من المسئول عن متابعة تثفيذ الإجراءات الرقابية والتقرير عن ذلك؟
  - ما هي الاختبارات التي تؤكد سمحة أداء المسوابط الرقابية؟

## ثالثاً: أمن الشبكة:

تدور أهم أختبارات وساتل الأمن المنطقية حزل التساؤلات التالية:

- هل لدى الوحدة الاقتصادية برنامج أمن رسمى لحماية البيانات؟ من
   المسئول عن الأمن؟ ما هى السياسات والإجراءات المطبقة لحماية البيانات؟
- حل ثم تصنيف المعلومات وقفا لمستويات السرية، وكيف تم ربط ذلك بمساوات ومراكز الاتصال بالشبكة، وماهى أساليب التعريف بالمختص المصدح له؟
- وصف أى اختراق انظام الأمن خالل السنتين الماضيتين وما أتخد بشأته.
- هل قامت الوحدة الاقتصافية بلجراء تحليل رسمى أو غير رسمى المخاطر التي تهدد نظام الرقابة على الوصول إلى تسهيلات الشبكة؟

#### مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول

- ما هي الاحتياطيات المائية المتبعة لحماية المركز الرئيسي الشبكة
   والنهايات الطوفية المتعملة بها من الاتصال غير المرخص به؟
- ما هي إجراءات التحقق المنطقي من مناحية طلب الاتصنال بالشبكة؟ وكيف يقم الـترخيص المنطقي بالوصول إلى إمكانيات الشبكة، أو المنع، أو ضبط محاولة الاختراق؟
- ما هي إمكانيات برامج تشغيل الشبكة التي تضمن توفير مسار مراجعة لكافة تشطة خدمات الشبكة، والتقرير عنها، والإجواءات التحفيرية للإدارة عن محاولات اختراق الشبكة?
- كيف يتم الافلاغ عن مخالفات إجراءات الرقابة؟ ومن الدى يقعص
   تقارير المخالفات؟ وما هى الإجراءات التي تتتخذ لقحص ومتابعة التصرف
   هذه المخالفات؟
- كيف يتم حماية برامج تشغيل الشبكة والتي تمد بالغة الخطورة بالنسبة الشبكة - من أي محاولة وصول غير مرخص بها؟

# رابعاً: الإجراءات العامة ترقابة النخول إلى الشبكة

هناك عدة تساؤلات تغيد في تجميع للمعلومات حول الضوابط للعلمة لرقابة الولوج للي لماكانيات وتسهيلات الشبكة تتمثل فيما يلي:

- هل يتم الاعتماد على الضوابط الرقابية لمورد خدمات الشبكة، أم
 الضوابط الرقابية للبرامج التطبيقات، أم كانيهما؟ هل هذاك بعض التمديبالات
 والإمكانيات التى توفرها الشبكة، ولا تلقى العماية المفاسية؟

- ماهى وسائط وأساليب أمن الاتصالات المستخدمة في الشبكة؟ مثل أسلوب الكود الخفى وأسلوب إعادة الاتصال Encryption «Mial «Back ومن المسئول عن إدارة ووقاية استخدام هذه الأساليب؟

- وصنف تفصيلي اكينية إذارة الضوابط الرقابية على طاب الدخول إلى الشبكة، ورقابة كلمة السرة وضوابط تغييرها من فترة الأخرى دوريا، ماهى لجراءات الأمن والرقابة على محتويات الرسائل المتبادلة عند الاتصدال، فيما بين شبكة الهجدة الاقتصادية والشبكات العامة المعلومات، مثل Telenet

- هل هذاك إجراء أن حماية خاصة عند طلب الاتصال بالشبكة، وما هي نوعيتها: تحقق بواسطة العنصار البشرى، تحقق الكتروني ثم اعدادة الاتصال بطالب الخدمة، أم عن طريق قواعد بياتات خاصة، ماهى عدد للمرات المسموح بها للغطأ أثناء محاولة الدخول إلى خدمات الشبكة؟

- ما هى الضوابط على الأرقام التليفونية لماتصال بالشبكة؟ مثال ذلك: تغيير الأرقام سنويا، عرض رقم تليفون طالب الخدمة على شاشة خاصة، المرور الإلكتروني بوسيط حماية على مدخل الاتصال، وسيط الكتروني للتعريف بموكز الاتصال الذي يطلب الاستغلاة بالخدمة.

# خامساً: المحاسبة عن تكلفة خدمات الاتصال:

لتجميع البيانات حول أساليب المحاسبة عن تكاليف الاتصالات يمكن الاسر التماولات التالية:

#### مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأوق

شروط التماقد، عند المحاسبة عن فواتير الخدمة؟ ومن المستول عن إعداد

الغرائير؟ - هل هناك تطبيقات التكثرُّلوجيا أخرى مرتبطة بتكثر أوجيا الاتصمالات، وما هي حدود ونطاق التشترُّولية بإدارة الاتصالات عن هذه التطبيقات، مثال

- التجهيز ات الإلكتر ونية بالمكاتب.
- -- النهايات الطرفية لتشغيل البيانات.
  - مراكز تبلال الرسائل.
    - ··· الشبكات المحاية. ···

:4b

- خطوط الاتممال المتكاملة انقل الأصبولت والبيانات.
  - نقل محتوبات أشرطة الفيديو.
    - خدمات الاتصال بالراديو.
- هل ينفذ المراجعين الداخليين بالوحدة الاقتصادية أية مهام وظيفية في
   هذه المجالات السابقة؟

ينيد هذا الدليل المقترح المساعدة المراجع عند تقييم أوجه الرقابة الداخلية خلال التعامل، فيما بين المستخدم ونظم المعلومات والاتصالات، ولإعداد برنامج المراجعة الملاتم ليبئة نظم الاتصالات. وقد تم الاسترشاد عند إعداد هذا الدليل بالدراسات التي قام بها المعهد الأمويكي للمراجعين الداخليين (٥٠).

### نتائج ويوصيات البحث

تتاول البحث مشكلة العراجعة الداخلية الأنظمة التشجيل الإلكتروني الميات من خيلال شبكة الاتصالات الإلكترونية، والتي انتشر استخدامها عالميا علني مستوى الوحدات الإقتصائية ذات الغروع متعددة الجنسيات، ومحليا الملامنقادة من المعلومات المنتجة، على مستوى الطرق السريعة لشبكات المعلومات الما اذلك من أهمية الوفير تأكيد معقول بأن الأهداف العامة للرحدة الاقتصائية قد تم تحقيقها بالكفارة والفعالية المستهدفة.

كما تتعرض البيانات أثناء مبادلتها عبر نظم الاتصدال إلى احتمالات السرقة أو الأخطاء العرضية أو المتعمدة، أو تحويدل مسدار الرسدائل الإلكترونية، وإلى المدى الممكن يتعين على المراجع التوصية بالمضوابط الرقابية المائعة لمثل هذه المخاطر، أو الإجراءات التي تساعد على ضبط الأخطاء من خلال توفيرمسار المراجعة، الاتخاذ الإجراءات المناسبة.

لذلك يهتم البحث بمشكلة المراجع الدلخلى عند فحص وتقييم أوجه الرقابة الدلخلية بنظم الاتصمال الإلكترونية والتى تتيمز بتأثر ها بالمنغيرات الييئية والعالمية وبالتطورات الإلكترونية المعقدة، التى تخفى مسار المواجمة وتخفى أثر أى تحريف للبيانات المحاسبية، بالإضافة إلى ضرورة مواجهة

المخاطر المتلازمة الإنه النظم، وأأتى تُتَمَثّلُ فَى إِمَكَانِهُ سرقة خطوط الاتممال والأطلاع غير المرخص به على أسوار الوحدة الاقتصادية من البيانات والمطوّمات.

وَقَدُ السِّهُمُفُ البِحَثُ تُعْدِيمُ لِللَّالِّ مَعَتَرِحَ التَّلُوبِ السَّالِيبِ الفَرَاجِسَةِ الدَّلَيْكَةَ فَى ظُلُ الشَّعَدَامِ الرَّحَدَةُ الاقتصافيةُ الشَّيكَةُ الصَّنَاالِاتِ الكَثَرِونِيـةَ لَتَقَلَ وتَشَّشِلُ اللَّيِلِثَاتَ، وَبِالارْتِبَاطُ مع العاسباتُ الْالكَثْرُونِيَّةُ العمالِكَةُ : "

الرصول إلى هذا الهدف، استعرض البحث المتغيرات الإداوية والقيمة الموثرة في بيئة تكوروية المؤشرة الموثرة في بيئة الموثرة في بيئة الضوابط الإدارية والذاتية الشبكات الاتصال، وأوجه الرقابة الداخلية في بيئة المتضول الإلكتروني البيانات، مع تكبيم وابضاح أمثلة تطبيقية لاستخدام شبكات الأتصال في المباللة الإلكترونية المبيئة المنسات، ومن ذلك، شبكة الخدمات المصرفية الإلكترونية (ATMs) شبكة التبادل التفاعلي للمغاومات (POS).

### الاستنتاجات والنتائج

١- إنى الطبيعة الديناميكية المتطورة لبيئة نظم الاتصالات الإلكترونية، بالارتباط مع الأهمية الاستراتيجية الشبكات، قد أعطت لنظم الاتصالات بعداً جديداً لاستخدام الحاسبات الإلكترونية في نقل وتشغيل البيانات عن بعد، مما أوجب ضرورة توافر ضوابط رقابية ومراجعة دلخلية فعالة لهذه النظم، والتي تتحاظم فيها مخاطر سرقة ويسرب البيانات والمعلومات بأساليب معقدة يصعب كشفها.

ونتيجة لذلك فقد أصبحت المهام التقليدية للمراجع الداخلي غير صالحة نهاتيا لتقييم المعالمية والكفاءة في تنفيذ سياسات وإجراءات هيكسل الرقايسة الدلخلية بالوحدة الاقتصادية. وقد أوضع البحث في سياق الدراسة موجبات تطوير مهام المراجع، وفقاً لطبيعة البنية الأماسية لنظم الاتصالات الإلكترونية، وأرجه الرقابة الداخلية الذاتية والمبيئة في بنية هذه النظم.

٧- أوضحت الدراسة لأساليب الضوايط الإدارية والذاتية المبيتة بنظم ويرامج تشغيل نظم الاتصالات، بالارتباط مع الحاسبات الكبيرة والعملاقة، أنه يمكن تصنيف الضوابط الرقابية، وفقاً لاحتياجات الهيكل الرقابي المستهدف الى النوعيات التالية:

- ضوابط رقابية ماتعة، كاشفة، ومصححة.
  - ضو ابط رقابية نكبة وعادية.
  - ضو ابط رقابية بدوية و الكترونية.
- ضوابط وقابية عامة الأنظمة الحاسبات وتخصصية التطبيقات.

ويفيد هذا التنويب بتوفير أسلوب مقترح المحديد الهدف الرقابي وتكلفة لجراءات تحقيقه، ومع تقييم الإجراءات الرقابية البديلة يمكن اختيار المناسب منها، لإعداد هيكل الرقابة الللخابة النظم الاتصالات الإلكترونية.

٣- تهدي المقدمة على إدارة فعالة لموارد نظم الاتصالات الالكترونية، إلى تحقيق منافع ملموسة وتجنب خسائر محتملة ترتبط بطبيعة هذه الأنظمة. كما أن الشوايط الإسلامة لميكل الرقاية الدلخلية يمكن أن تثرى هذه المقدرة الوظيفية، بالإضافة إلى ذلك، يساهم المراجع الدلخلي في زيادة فاعلية الرقاية، من خلال فحص السياسات والإجراء أت المطبقة، وإجراء لختبارات مدى الانتزام بنظام الرقاية الدلخلية المحتمد.

٤- نشتمل المخاطر المتوقعة والمتلازمة لنظام شبكات الاتصال الإلكترونية على نوعين من المخاطو: مخاطر التشغيل ومخاطر مالية، وتتمثل مخاطر التشغيل ومخاطر مالية، وتتمثل مخاطر التشغيل في إمكانية اختراق الشبكة وسرقة الليانات والمعلومات الهامة، واحتمال الإخفاق في أداء خدمة الاتصال، كما تتمثل المخاطر المالية في الأعباء المالية التي يمكن أن تتحملها الوحدة الاقتصادية بالخطاء في حالة فشل أداء الشبكات لوظائفها، كما أن مقاك مخاطر متوقعة نتيجة تقدم التكنولوجيا المستخدمة في الشبكات ونظم الاتصالات.

٥- يعمد ضمان حماية نظم الاتصالات من المخياطر المتوقعة، على التكامل فيما بين الضوايط المالية والمنطقية الأجهزة مراكز الاتصال بالشبكة، مما يتطلب من المراجع دراسة متعمقة وتقييم دقيق الضوايط البيادية والمنطقية بنظم الاتصالات، وإعداد برنامج المراجعة الداخلية المناسب الهاس فمالية هذه الضوايط في مواجهة المخاطر الهتوقعة، وقد عرضت الدراسية بهذا البحث

للكثير من الإجراءات الرقابية المقترحة لدراسة وتقييم الضوا بط المادية والمنطقية لنظم إلاتصالات الإلكترونية.

 آوضحت الدراسة صدق فروض الدراسة المشار إليها في بداية البحث والتي تمثلت فيمايلي :

- (أ) قصور الأساليب التقاليدية للمراجعة الداخلية عن الوفاء باحتياجات الوحدة الاقتصادية، لرقابة نظم الاتصالات الإلكترونية أثناء مناقلة البيانات والمعلومات، وأتضاذ قرارات عبر شبكات الحاسبات الإلكترونية المرتبطة بشبكات الاتصال، وذلك من خلال دراسة أثر استخدام الوحدة الاقتصادية لنظم الاتصالات الإلكترونية على بيئة عمل المرجع الداخلي.
- (ب) إمكانية بناء إطار لمقومات المراجعة الداخلية، يركز على الربط بين الضوابط الفادية والضوابط المنطقية لنظم الاتصالات الإلكترونية، وبما يتلاءم مع طبيعة إدارة نشاط الأعمال في بيئة نظم الاتصالات، وشبكات الحاسبات الإلكترونية المحلية والعالمية، مما يساعد المراجع على فهم مكونات ومكانيات أنظمة الاتصال لتحديد هدف وإجراءات المراجعة، وقياس الكفاءة والعالية لمهيكل الرقابة الداخلية.

#### وبناء على ذلك يوصى البحث بمايلي:

- (١) أهمية تطوير أساليب إعداد برنامج المراجعة الداخلية بما يحقق المقومات الوظيفية التالية:
  - التحقق من الكفاءة و الفعالية للأداء الوظيفي لهيكل الرقابة الدأخلية.
- التحقق من الضوابط العادية والمنطقية العبيتة ذاتياً بنظم العمل إلى
   جانب الضوابط التي تقررها الإدارة.

## مجلة مركز صالح كامل للافتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول

- التكامل بين ضوابط بيئة أنظمة التشغيل وضوابط التطبيقات بما يحقق أمن المعلومات.
- التناسب والملاعمة فيما بين هيكل الرقاسة الداخلية والمتفيرات
   التكنولوجية المعاصرة لتوقيت المراجعة الداخلية.
- أن يتضمن تقرير المراجع الداخلي للجهات المختصة، التأكيد المعقول
   للتحقق من الجوانب السابقة، وإيداء الرأى المهني عن نتائج الفحص.
- (۲) يتعين الاهتمام بزيادة التأهيل العلمى لمراجع الحسابات سموأء المراجع الداخلى أو الخارجي في جمهورية مصر العربية، والذي ما زال يعمل بالفكر التقليدي الذي يستقد إلى المناظرة المادية لمسار المراجعة، وتطوير الاعلام المحاسبي بما يتلاءم مع إدارة النشاط في بيئة نظم الاتصالات وشبكات الحاسب الإلكتروني.
- (٣) يجب أن يتواصل البحث العلمى للمراجعة الداخلية فى مجال بيئة نظم الاتصالات الإلكترونية، حيث أن التطوير التكتولوجي في مجال الإلكترونات سريع الخطوات، وقد تؤدى هذه الوسائط الإلكترونية المتطورة إلى زيادة مخاطر المراجعة نحو تأكيد مصداقية الإثبات المحاسبي وعرض القوائم المالية، خاصة في ظل الطرق السريعة لماتصالات والمعلومات، والتي ستطوق العالم على مدار الساعة مع بداية القرن الواحد والعشرون.

#### والله ولى التوفيق

### هوامش ومراجع البحث

١- لمزيد من التفصيل، أنظر البحث التالئ:

تكثور فلووق أحمد أحمد حسن، "أثو النظم الإلكتوونية في أساليب المراجعة على موضعية تقوير مراقب الحسابات". يكتاب مؤتمر النفوة الخامسة أسبل تطوير المحاسبة في العملكة العربية السعودية: جامعة الملك سعود، الوياض، ديسمبر (1911م من صفحة ٥٨٢-٢٠١.

- ٢- نكتور مهندس/ محمد نبهان سويلم، مدخل إلى علوم الحاسب، (القاهرة:
   لم يذكر اسم الناشر، ١٩٩٣م)، ص ١١٠.
- Aicpa professional Standards, SAS No. 65 AU Section 322, Vol.1 (Chicago: CCH, inc., 1994), p.307.
- 4- Brown publishing, 1994. p.43.
- 5- Browne, S. "how to Manage the Network Security problem." Computer security Journal (summer 1984):7787.
- 6- Cerullo, M.J. "Data Communications: Opportunity for Accountants." CPA Journal (April 19884): 40-47.
- M.J., and J.C. Corless. Auditing Computer systems," CPA Journal (September 1985); 18.
- Crowell, D., and A. sundene. "Data Communications Audit Concerns." the EDP Auditor Journal (vol.III, 1989): 37-47.
- Davis, G.P. and R. Weber. "The Audit and Changing Information Systems." Internal Audition (August 1983): 34-38.

. T. 20

- 10- ......, R.W., and W.E. perry. "Communication Emvironmental Controls." Auditing Computer Applications. New York: John wiley& Sons, Inc., 1982: 230-251.
- 11- Demaaged, G.R. "Data Access Control in On-Line Environment." Management Accounting (May 1984): 10.
- 12-Tolger, R.A., and G.R. Sanderson. "A Control Framework for Distributed Computer systems." Internal Auditor (October 1983):71.
- 13- Harper, R.M., "A Classification of Controls for Local Area Networks." The Edp Auditor Journal (Vol.III. 1989): 59-62.
- 14- The Instute of Internal Auditors. Systems Auditability and control: Telecommunications. Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors, Dec., 1991. p. 1-60.
- 15- The Institute of Internal Auditors. Systems Auditability and control: Audit and Control Environmentt. Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors, Dec., 1991. P. 2-8.
- 16- McNamra, John E. Technical Aspects of data Communication. Bedford, MA: Digital press, 1988.
- 17- Menkus, B. "An Audit Program For Evaluating The Local Area Network "The Edp Auditor Jurnal (Vol III, 1989): 31-35.
- 18- New Guidelines for Auditing on-line Computer Systems" practical Accountant (February 1985); 61-63.
  - 19- Porter, G.L., and L.M. Smith. "The changing Role of EDP Auditors. "Management Accounting (August 1983): 12

- Sobol, M.I. "Local Area Networks: New Concerns for Auditors" Interal Auditor (February 1988): 33-35.
- 21- "The Use of Microcomputers in Distributed Data processing "CPA Journal (October 1985): 94.
- 22- Toppen, R. "Infinite Confidence: The Audit of Data Communications Networks "Computers and Security (Vol.3, 1984): 303-313.
- Wallace, wanda A. Auditig (cincinnati, Ohio: South-Western College pudlishing, 1995). p.211.
- 24- Weber, R. "Acess and Communication Controls" EDP Auditing: Conceptual Foundations and practice. New York: Mcgraw-Hill, 1982.



# التجاوة البينية بين الدول الإسلامية الاكتورة/ سهير حسن عد العال<sup>(\*)</sup>

يمثل موقع الدول الإسلامية أهمية قصوى في التجارة الدولية، والاتصالات البحرية العالمية ويتمين العالم الإسلامي بأيجليات عديدة منها الشروات الطبيعية الهائلة من زراعية ومعنية ويترولية والطاقة البشرية الضخمة، بحيث يمكن أن تشكل الدول الإسلامية فيما بينها هياكل إتساج ضخمة وسوقا واسعة المتبادل التجاري وتسويق المنتجات الزراعية والصناعية ومراكز عالمية التمويل والاستثمار.

إلا أن المعلم الإسلامي يعاني أيضا من سلبيات عديدة، منها تعدد اللغات والأجناس والبيئات الاجتماعية، ولغشالف الأنظمة السياسية والاقتصادية، والثفاوت الكبير في الثروات.

وباستعراض آخر البيانات الاقتصادية المتاحة، نجد أن اقتصاديات البلاد الإسلامية تعرضت لركود عميق، إذ لم تتعد نسبة النمو ١٠,٥٪ في عام ٩١ مقابل ٤٠,٤٪ خلال عام ٩٠، ويصفة خاصة، فقد سجل معدل النمو في الدول المصدرة للبترول اتخفاضاً كبيراً، إذ سجل ناتجها المحلى الإجمالي نمواً بنسبة ٢٠,٠٪ خلال عام ١٩٩٠.

لما الدول غير المصدرة البترول فقد سجل ناتجها المحلى الإجمالي زيادة بنسبة ٢ر٣٪ خلال عام ٩١ مقابل ٤٤٤٪ خلال عام ١٩٩٠.

<sup>(\*)</sup> أستاذ مساعد الاقتصاد - كلية التجارة بنات حامعة الأزهر

وبالنسبة الدول الأقل تقدماً فقد سجل ناتجها المحلى الإجمالي معدل نمو بلغ ٥ / ٢٪ في عام ٩١ مقابل ١ (٩٪ خلال عام ١٩٩٠ وبالتالي، نجد أن أزمة الخليج بالإضافة إلى ركود الاقتصاد العالمي، وأزمة المديونية العالمية قد أثرت تأثيراً سلبياً على اقتصاديات البلدان الإسلامية.

# موقع الدول الإسلامية من التجارة العالمية:

حققت التجارة الخارجية للدول الإسلامية نمواً بين عامي ٨٩، ٩١، بلغت نسبته ٢٨٪ بالتسبة للصادرات ٣٤٪ بالنسبة للواردات. وقد تراجعت القوة الشرائية للصادرات، مما أدى إلى تدهور معدل التبادل التجاري في غير صنالح الدول الإسلامية؛ حيث إن فاتض الميزان التجاري قد تراجع من ٦٠ ١ مليار دولار في عام ٨٩ ليقتصر على ٧ر ٥ مليار دولار في عام ٩١، أي بتراجع نسبى بلغ ٥٥٪ خالال سنتين، كما انخفضت نسبة تغطية للصادرات للواردات من ١٩٩١٪ في عام ٨٩ إلى ١٩٧٠٪ من عام ١٩٩١.

ويرجع تدهور معدل التبادل التجاري بالدرجة الأولى إلى الهبوط العام في أسعار المواد الأولية مثل البن والشاى والكاكاو المصدرة من الدول الإسلامية الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء وبعض الدول الآسيوية. بالإضافة لما يتسم به سوق المواد الأولية من الركود والتذبذب وعدم الاستقرار.

وبالنسبة لهياكل صادرات الدول الإسلامية، نجد أنها تتركز حول بعض المواد الأولية، وحسب إحصائيات منظمة الاتكتاد، فإن معظم الدول الإسلامية لها مؤشر تركيز يتعدى ٥٠٪. أما الدول التي تتمتع بها بهياكل اقتصادية متنوعة نسبيا، فمعظمها يندرج تحت تصنيف الدول ذات الدخل المنخفض أو

المتوسط مثل الأردن والكاميرون ومصر ويانحسنان وتركيا والمغرب وتونس وماليزياء

ويتصف هيكل صادرات الدول الإسلامية بالثبات النسبي، فغي عام ٩٠ استمرت الصادرات من الوقود والمواد المحدنية في المركز الأول من حيث الأهمية بنسبة ٢ر ٤٠٪ تلها المواد الأولية ذات المنشأ الحيواني بنسبة ٤ر ٤٠٪ وفي المركز الثالث جاءت مختلف المواد المصنعة مثل المواد الكيماوية والبتروكيماويات ومنتجات الصلب والقولاذ بنسبة ٥ر ٢١٪، وفي المركز قبل الأخير جاءت صادرات الملابس والمنسوجات بنسبة ٩٪ وفي المركز الأخير جاءت الالآث ومعدات النقل بنسبة ٤٪ من إجمالي الصادرات. ويشكل عام، نجد أن ثلاثة أرباع صادرات الدول الإسلامية تثالف من المواد الأولية خاصة الوقود (البترول والغاز الطبيعي)، ويتألف الربع الباقي من مختلف المواد المصنعة وخاصسة المواد الكيماوية والبتروكيماويات

ويمكن تصنيف الدول الإسلامية إلى ثلاثة أقسام كبرى حسب طبيعة صادراتها وهى الدول المصدرة للمواد المعنية والمنتجات الزراعية والصناعية، والدول المصدرة للمواد المصنعة بما فيها المنتجات المصنعة ذات الأصل الزراعي والدول المصدرة للبترول.

۱ – بالنسبة للدول المصدرة للمنتجات المعننية والزراعية، فهي الدول التي تشكل هذه المواد النصيب الأكير من صادراتها، وينطبق هذا التعريف على عدد كبير من الدول الأفريقية جنوب الصحراء الأقل تقدماً مثل السنغال (القوسفات ومنتجات الصيد البحري) ومورتيانيا (منتجات الصيد البحري والحديد) ومالي (القطن والحيوانات الحية) ويوركينافاسو (القطن والذهب)

وغينيا (البوكسيت ومعادن أخرى) وأوغندا (البن) والسودان (القطن والمواد الغذائية). كما نجد الدول الإسلامية ذات الدخل المتوسط والتي تقتمي لحوض البحر المتوسط نقوم بتصدير الفاكهة والخضر اوات مثل المغرب وتونس وتركيا ومصره في حين نجد دول إسلامية أخرى في آسيا تتركز صادراتها في المواد الزيتية ومنتجات الصيد البحري مثل إندونيسيا وماليزيا.

٧- أما الدول الإسلامية المصدرة المواد المصنعة فهي الدول التي تتعدى صادراتها من هذا الصنف معدل صادرات الدول النامية. وتتمثل هذه الدول في الكويت (الماز المصنع والمكونات الكهربانية والإلكترونية) وباكستان (الملابس والمنسوجات) وتونس (الملابس الجاهزة، والأسمدة المصنعة، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية) وتركيا (الملابس والمنسوجات، والمعددات الكهربائية والإلكترونية) والمعدد والماسدة المصنعة، والمعددات الكهربائية والإلكترونية) والمعددات الكهربائية والإلكترونية) والمعددات الكهربائية والإلكترونية) وماليزيا (الآلات ووسائل النقل، والمعددن والأسمدة المصنعة) والأسمدة ومصدوعات الأخشاب، والماليس والمنسوجات والعائر الطبيعي)، ويتجلابيش والماس والمنسوجات والعاز الطبيعي)، ويتجلابيش والماس والمنسوجات)، ويتجلابيش والماس والمنسوجات).

٣- أما الدول الإسلامية المصدرة البنرول، فقد بلغت صلاراتها نحو الله المسادرات العالمية البنرول الخام في عام ١٩٩٢ بقيمة تبلغ نحو مرا المسادرات العالمية البنرول الخام في عام ١٩٩٧ بقيمة بنحو مرا من المدول الإسلامية بنحو مرا من الاحتياطي المالمي البنرول الخام، وتأتى المملكة العربية السعودية في الموكز الأول الممالوات البنرول في العالم.

لما بالنسبة لهيكل واردات الدول الإسلامية فنجد أن المواد المصنعة تشكل الجزء الأكبر منها رخاصة الآلات ومعدات النقل، بالإضافة إلى المواد الكيماوية والنسيج والمعادن.

ونظراً للعجز الدائم في المواد الغذائية في العول الإسلامية، نجد أن واردات هذه المواد تحتل نصوباً هاماً من إجمالي الواردات.

أما عن التوزيع الجغرافي التجارة الخارجية للدول الإسلامية، فنجد أن الدول الصناعية تستقطب معظم التجارة الخارجية المعول الإسلامية كما هو المعلق بالنسبة لبقية الدول النامية.

وتأتي المجموعة الاقتصادية الأوربية في الموتبة الأولى كاهم شريك تجاري للدول الإسلامية. وترتبط الدول الإسلامية باتفاقيات تجارية تفضيلية مسع المجموعة الأوربية (مثل تفاقية لومسى مسع دول اسيا والبصر الكاريبي والباسفيك ودول أفريقيا، وكذلك اتفاقيات البجر الأبيض مسع دول المغرب للعربي والثنرق الأوسط). دخول أوربا الموحدة حيز التنفيذ في يناير ٩٣ أخذت هذه الدول في التمسك بضرورة الإبقاء على الميزة التفضيلية التي تتمتع بها والتي يمكن أن تستقيد منها دول أوربا الشرقية وبعض الدول الأخرى من العالم الثالث المنافسة الدول الإسلامية. وبصفة عامة فإن ميزان التجارة بين دول منظمة الموتمر الإسلامي والمجموعة يحقق عجزا دائماً في مجملة، وإن كان يحقق فاضاً مع بعض الدول.

أما الشريك التجاري الثاني الدول الإسلامية فيتكون من دول آسيا والباسفيك وعلى رئسها البابان ونيوزاندة واستراليا ودول جنوب شرق آسيا (التمور الآسيوية). ويقم أهم الشركاء من الدول الإسلامية المجموعة دول آسيا والباسفيك في القارة الأسيوية مثل ماليزيا وإندونيسيا وإيران، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

أما الشريك التجاري الثالث للمنطقة الإسلامية فهو مجموعة دول اتفاقيـة النافتا (أمريكا وكندا والمكسيك).

هذا، وتشكل الدول النامية شريكا تجاريًا هامًا بالنسبة للدول الإسلامية، ولكن أهمية التجارة بين الجنوب والجنوب تختلف حسب مناطق منظمة الموتمر الإسلامي وحسب كل دولة إسلامية فالدول الإسلامية الأكثر اندماجا في شبكة التجارة بين الجنوب والجنوب هي الدول الأسيوية يليها دول مجلس التعاون الخليجي ثم دول الشرق الأوسط، ويتبعها دول المغرب العربي ودول أفريقيا جنوب الصحراء.

### التجارة الإسلامية البينية:

بافت قيمة الصادرات الإسلامية البينية ار ٣٠ ملياراً دولار في عام ١٩٩١ مقابل ٨ ٨٨ ملياراً في عام ١٩٩١ مقابل ٨ ٨٨ ملياراً في عام ١٩٩١ ملياراً في عام ١٩٩١ وعلى الرغم من نمو قيمة التجارة الإسلامية البينية، فقد سجلت حصتها من اجمالي صادرات الدول الإسلامية البينية المقارنة مع عامي ٩٠، ٩٨ حيث انخفضت نسبة الصادرات الإسلامية البينية إلى الصادرات الإجمالية من ١١٪ في عام ٩٠، ٩٠ إلى ١٠٪ في عام ١٩٠ كما انخفضت حصة الواردات الإسلامية البينية من الواردات الإجمالية من ١١٪ في عام ٩٨ إلى ١١٪ في عام ٩٠ اللي ١٠٪ في

ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل منها ظروف حرب الخليج التي هزت اقتصاديات العديد من دول المنطقة، كما أن معدل نمو التجارة الإجمالية - خاصة الواردات - كان أسرع من معدل نمو التجارة الإسلامية الهنية.

بالإضافة إلى دخول خمسة من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى منظمة الموتمسر الإسلامي في عسام ٩١ وهسى ألبانيا وأذربيجاني وقرغيزنا وطاجيكاستان وتركمانستان التي تتسم بضعف مبادلاتها مع العالم الإسلامي بالمقارنة مع إمكاناتها الاقتصادية والتجارية.

وبالنسبة لهباكل الصادرات الإسلامية البينية خلال عام ٩١، فقد شكلت المواد الأولية ذات المنشأ المعدني والحيواني والنباتي ٥٨٪ في حين ازداد نمو المواد المصنعة ليبلغ ٤٢٪ من الصادرات الإسلامية البينية، ويعكس هذا النمو حدوث تتوع في اقتصاديات الدول الإسلامية على حساب صادراتها من المواد الخام الذي تتجه تدريجيا نخو الاتخفاض.

وقد احتلت صادرات الوقود المرتبة الأولى من حيث الأهمية ضمن الصادرات الإسلامية البينية، حيث بلغت حصنها ٢٨٪ في المتوسط خلال عام ٩١، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بالنسبة لصادرات الوقود على صعيد الدول الإسلامية حيث شكل البترول الخام ٧٤٪ من الصادرات السعودية إلى دول المنطقة الإسلامية في عام ٩١، بقيمة تبلغ ٥٠ مليار دولار تمثل ١٨٪ من الصادرات الإسلامية البينية الإجبالية.

وفي المركز الثاني لترتيب أهمية الصادرات جاءت الصادرات من المواد المصنعة، حيث بلغت حصتها ٤٤٪ خلال علم ٩١، وقد اشتمات على صدادرات مواد مصنعة بما قها المنشوجات بتصيب نسبي بلغ ٧٣٪،

وصملارات مواد كوماويسة بنصيب نسسيى بلسغ £و ٨٪، وحسادرات الآلات ومعدات النقل بنصيب نسبي بلغ ٢ و ١٠٪.

وقد جاءت المواد الغذائية في المركز الشالث لترتيب أهمية الصادرات الإسلامية البينية في عام ٩١، ولهذه المواد أهمية حيوية نظراً النقص الذي تعلقى منه الدول الإسلامية في هذه المنتجات وخاصة الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان.

ومن بين أهم المصدرين المواد الغذائية داخل المجموعة الإسلامية تأتى تركيا في المركز الأول، حيث شكلت هذه المواد ٤١٪ من صادراتها إلى الدول الإسلامية، وهناك دول تقوم بتصدير القاكهة والخضو الوات مثل المغرب وتونس ومصر ولبنان والأردن, ودول أخرى تصدر زيت النخيل مثل ماليزيا (٥٠٪ من إجمالي صادراتها نحو المناطقة الإسلامية) وإذونيسيا.

وبالنسبة لمهيكل الواردات الإسلامية البينية، نلاحظ أنها تأخذ نفس شكل هيكل الصادرات، فقد تصدرت واردات الوقود وصواد التشحيم المركز الأول بنصيب نسبى بلغ ٣٦٪، وتصدرت تركيا الدول المستوردة للبترول ومشتقاته (٨٦٪ من وراداته)، تليه باكمئان (٨١٪ من وارداته))

وجاءت واردات المواد المصنعة في المركدز الثاني من الواردات الإسلامية البينية بنصيب بلغ ٣٦٪ (اشتمات على المنسوجات ومنتجات الصلب ار ٢٣٪، والمواد الكيماوية بنسبة ٨٪ والآلات ومعدات النقل بنسبة مرع٪). وتعد الدول المصدرة البترول من أهم الأسواق المستوردة المواد المصنعة، فقد جاعت السعودية في المركز الأول (٢١٪ من وارداتها الإسلامية)، وإيران والإمارات العربية (٧٤٪ من وارداتها).

وجاءت واردات المواد الغذائية في المركز الثالث من الواردات الإسلامية البينية بنصيب نسبى بلغ ١٨٪، وتعد دول الخليج النقطية هي أهم الدول الإسلامية المستورة للمواد الغذائية، تليها الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط التي لديها فجوة غذائية كبيرة.

# وسائل تنشيط التجارة الإسلامية البينية:

نخلص مما سبق إلى أن الإقتصاديات الإسلامية تتمتع بدرجة عالية من التباين الطبيعي والديموجر افى والصناعي الذي يؤهلها للتعاون القائم على التكامل، فالاقتصاد الإسلامي يتمتع بتتوع كبير في الموارد الطبيعية والموقع الجغر افي والمناخ والموارد المالية، وهناك قطاع صناعي نقسط يستلزم ضرورة استغلاله إلا أن الواقع يؤكد ضعف مستوى التعاون الاقتصادي العربي والإسلامي وانخفاض حجم التجارة الإسلامية البينية، والذي يرجع إلى أسباب عديدة، منها ضعف الطاقات الإنتاجية وعدم كفاية سياسات التفضيل التجاري بين الدول الإسلامية إلى جانب عدم توسير خطوط النقل والمواصلات والقبود الشديدة المفروضية على حركة انتقال الاشخاص والأموال بالإضافة إلى اغتلاف الأنظمة المطبقة في الدول الإسلامية.

وفي ظل الظروف والتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة، ينيغي العمل على دعم التعاون والتكثل الاقتصادي بين الدول الإسلامية من خلال<sup>(1)</sup>.

- دعم وتفعيل دور منظمة المؤتمر الإسلامي.

- دعم دور البنك الإسلامي للتنمية، والذي يمثل هدفه الرئيسي في دعم
 التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية

<sup>(</sup>١) البنك الأهلي للصري، النشرة الاقتصادية، العدد الثالث، ١٩٩٥.

بها من خلال المشاركة في رعوس الأموال المستثمرة في المشروعات والمؤسسات الإنتاجية في الدول الأعضاء، ودعم البنية الأساسية لاقتصادياتها إلى جانب منح القروض لتمويل المشروعات والبرامج الإنتاجية في القطاعين الملم والخاص في الدول الأعضاء بالإضافة إلى إدارة سنساديق خاصسة لأغواض معينة مثل صندوق معارضة الدول الإسسلامية في الدول غير الأعضاء.

- توسيع إطار الفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وجهازها الدائم المتمثل
   في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أيشمل بالقي الدول الإسلامية، وتكوين
   صندوق التقد الإسلامي،
- العمل على دعم البنوات في الدول الإسلامية بهدف خلق مؤسسات مالية اكبر تكثلاً دعماً القديما التنافسية.
- قتح باب الاتضمام للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والتي تبلغ
   ٢٢ لتحادأ أمام الدول الإسلامية.
- العمل على تطوير أسواق المال في الدول الإسلامية وتكاملها
   والفتاحها على بعضها البعض.

# فقه الاقتصاد النقدي

## الاستلا/ يوسف كمال محمد<sup>(١)</sup>

عرض وتقديم

الأستاذ/ أحمد جابر بدران(\*\*)

لما كانت كل حضارة تمر في مراحل نموها، كما يقول ديورانت، بمرحلة التقليد ثم الاستقلال، فإن بمرحلة التقليد ثم الاستقلال، فإن بمذال التخاب محاولة لتجاوز الخضرمة إلى الاستقلال، ومن هذا أخذ جانب المبادرة لا الدفاع متحرراً من قيود أدوات ومؤسسات ومسلمات العصر، ليقدم خارج النظام الرأسمالي روية الإسلام المنفردة في المعاملات المالية، بما يحقق التحرر من انحرافات الغرب ويهدى إلى سبل السلام.

### منهج البحث:

من أهم خصائص هذه الدراسة حلجتها إلى خلفية عربضــة من التقافـة، وضرورة الإلمام بتقافة العصر وتقافة التراث، وهو أمر يصعب اجتماعــه في ظل ظروف العصر التي قامت على الانفصام بينهما.

ولهذا يشكو كثيرون من نقص حظ الدراسات الشرعية عند بعض الاقتصاديين ونقص حظ الدراسات الوضعية عند بعض الشرعيين، عند التعرض الكتابة في الاقتصاد الإسلامي.

أستاذ ف الدراسات الاقتصادية

<sup>&</sup>quot; ) وئيس قسم البحوث والنشر – مركز صالح كامل – حامه الأزهر. •

وكان الطابع الغالب من الاقتصاديين تقديم المعلومات الغربية بأدواتها النقدية المتقدمة والمتخصصة في إطار من العموميات الشرعية، واعتبر هذا منياساً التعلمية والموضوعية، ومتطلباته درجة تخصص رفيعة من الجامعات الغربية، والنتيجة هو تخريج نموذج لا ربوى حظ الدراسات الشرعية فيه محدود ولا يكاد بيين. واتشغل بعض الشرعيين بتصحيح العقود الموجودة في البنوك التجارية وإلياسها ثوباً شرعياً، كما شغلتهم قضية تعويض النقود نتيجة لارتباطها بالربا.

كل هذا أبعدنا عن الوصول إلى نموذج كامل تعمل فيه الأوامر الشرعية في جسم الواقع من خلال أدوات العصر الموصول إلى المجتمع المنشود. لهذا رغم أن الاقتصاد الأسلامي، فإن النتيجة على المستوى العلمي والعملي وصلت إلى مياه ضحلة وطريق مسدود، لققدان المتطلبات الأساسية للدخول في هذا الميدان.

والحقيقة أن الظاهرة تشمل واقعاً عصريًا من وجهة ونصا شرعياً من جهة أخرى، ونحتاج للكشف عن المنهج الإسلامي إلى أسلوب الفقه في عرض الشريعة، والمنهج العلمي في معرفة العصر، لنقل العصر بمنهزاته الفنية إلى واقع المسلمين، ثم إعمال الفقه فيه لترشيده بهدى النص، بمنهج علمي تتوفر فيه شروط التعامل مع الشرع. والإضافة الحقة التي نحتاجها اليوم هو إعادة إعمال الفقه في وقائع العصر، والصعود بإنجازات العصر إلى النص.

هذا ما وضح في منهج الكتاب:

فيعد أن أوضح نظرياً أن الانتمان المصرفي كنقود تسهم فيها
 المصارف في وسائل الدفع، لا يعترض الإسلام عليها من ناحية الأصل،

فتجاوبها مع نمو الإنتاج كوسيلة للتباعل مطاوب، ولكن الخطأ الذي يرقضه الإسلام هو زيادتها بالإصدار المتسبب أو بمعامل الحصول على الفائدة من الإشارة التصفيم من جهة، ومن جهة أخرى يؤدى إلى المصال المعامل المعامل

- وبعد أن طرح ألية العمل في المؤسسات المصرفية، وسماها بمسماها كتاجرة في الديون، وعرض المخاطر التي تتعرض لها في العصر من مخاطر السيولة إلى مخاطر العائد إلى مخاطر الأصول إلى مخاطر الاتتمان، شارحاً طبيعة الازمة التي تمر بها ومحاولتها الخروج منها، كان ذلك موضع عرض فقه المشاركة وشروطها، وقفه الأجرة وضوايطها، وقفه الإجارة و

- وبعد أن بين ألية العمل في البورصيات كمنف الاستخدامات المصارف، واتحراف عقودها إلى المراهنات في عقود الاختيار والمستقبليات، وانحصار نشاطها في المملوضات كالمقود الحاضرة والآجنة، كان ذلك موضع عرض فقه المعلوضات من سلم إلى بيع أجل إلى مرابحة، مبينا ما نهى عنه الشارع من غرر قمار وريا.

و هكذا كان المسار في بقية فصول الكتاب، حتى أنك تحص بالققه حياً متحركاً، يخاطب الواقع ويرشد، وينقيه ويهديه. والبحث من هذه الوجهة استكمل متطلباته من بخلفية الثقافة العامة، ومن الثقافة المتخصصة في علوم التراث من مصادرها الأصلية، وعلوم العصر عن آخر منتهاها في مراجعها الحديثة.

نامح هذا الجهد في مجموع المراجع المتنوعة بين شرعية ووضعية، وعربية وإيجايزية، قديمة وحديثة.. لم توضع في آخر البحث، وإنما حسب كل مرجع وبا أخذ منه في آخر كل فصل.

كما المتزم الباحث في كتابه عند تقويم المصرفية الإسلامية الابتعاد تماماً عن المسائل الشخصية، والأخطاء العقوية، والعيوب الذاتية، حيث اعتبرها لازمة للبشر، وركز جهده على المنهج، وهنا أيضاً النزم بأن كل قصور أظهره قدم العلاج أو البديل، ميينا في الأصل أن التجرية أحسن الموجود وأن تدعيمها وحمايتها والدفاع عنها ولجب لا يحيد عنه إلا عاق أو جاهل. ولهذا لم يضن بالنصيحة للمصارف الإسلامية منذ البداية، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، خصوصاً في مسألة المرابحة، كما أنه أسهم إسهاما عمليا بتقديمه عقدا جديداً ومتابعته، وهو عقد مشاركة في رأس المال العامل الشركة افت سلاب وبنك فيصل، والمقدم صورة منه بالدراسة، وهو يعتبر من وجهة نظرنا أهم إضافات العقود في المصرفية الإسلامية.

ولقد استجاب لصيحة المصارف الإسلامية في مؤتمرها التي أهابت فيسه بالباحثين أن يقدموا لها عقوداً إسلامية جديدة تخرج بها من سجن المرابحة، وتدرأ عنها مخاطر المنافسة والجمود وتقدم الكاتب بعقود جبيدة متنوعة مستنداً على كفاعتها بتجاربها في الغرب والشرق وتزكيتها نظرياً وتطبيقيا تلمح ذلك بوضوح في عرضه لموضوع المضاربة في جانب الاستخدامات مقارناً بشركات المخاطر في أمريكا وإنجلترا وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا،

موضحاً تطبيقاته من السودان حتى باكستان، واشهادات الودانم القابلة للتداول في أمريكا وإنجلترا، وذلك من جانب الموارد، موضحاً دورها في تحقيق الاستثمار والسيولة في المصرفية الإسلامية.

ومن هنا نرى أن منهج البحث اعتمد على المنهج الاستتباطي والاستقرائي جنباً إلى جنب مع المنهج التوقيفي، أي اعتبار النص الإلهي هو المرجع الرئيسي في البحث.

### نطاق البحث:

من الواضح أن الفقه ظل ينظم معاملات الأمة المسلمة حتى قرنين من الزمان، وتوقف حين اجتاحت جحافل الاستعمار بلاد المسلمين وأزاحت الشريعة عن نظام حياتهم، ولم تكن الحياة حتى ذلك الحين قد حدثت فيها تغيرات جذرية في أدوات الإنتاج أو علاقاته، حيث الزراعة والصناعة الحرفية والتجارة استعرت بصفة نمطية، وفي الفترة استبعاد الفقه حدثت الثورة الصناعية وما تلاها من تقدم وسائل الاتصال والاتصالات والميكنة.

١- ثورة الانتمان: التجاوب مع معدل النمو المتسع فتوفر وسائل دفع كافية، ولكن لتسبيب الإصدار واعتماد الانتمان على الرباء حدثت مشاكل التضخم والانتمان المصرفي. ثم كان الانفتاح في أسواق العملات مجالاً للمضاربة حتى تهددت اقتصاديات الدول ذاتها. فلم يكن التطور في سوق النقد خيراً كله لما ظهر فيه من ربا ومقامرة، ولم يكن شراً كله لما يسره من سبولة وتعمية.

٧- ثورة الأوراق: حيث إن كبر حجم المشاريع وتفتيتها ازم منه فصل الملكية عن الإدارة، والسماح بتفتيتها إلى أسهم، كوسيلة لامتصاص الملكية عن الإدارة، والسماح بتفتيتها إلى أسهم، كوسيلة لامتصاص المدخرات. ولكن تلي ذلك التوسع في السندات وأذون الخزانة وأدوات الدين حتى طغت الوسائل المالية التي تعتمد على الأفراد، على الوسائل الحقيقية القائمة على المشاركة في الميادين الإنتاجية. ثم نتج عن ذلك محاولة التغطية بالمضاربة في البورصات وكسب فروق الأسعار. فلم يكن التطور في سوق رأس المال خيراً كله لما ظهر فيه من ربا ومقامرة ولم يكن شراً كله لما نتج عنه من تنمية ورفاهة.

ومن هنا كان نطاق البحث هو سوق النقد وسوق رأس المال، اللذان حدث فيهما التطور الجذري في سوق التمويل في غيبة الفقه، لنعيد مرة أخرى أعمال الفقه فيهما لترشيد الظاهرة ونبقى على الإيجابيات معاوضة ومشاركة، ونزيح السلبيات من ربا ومقامرة.

## الأزمة والمشكلة:

المتأمل المتاريخ الاقتصادي في القرن العشرين يلاحظ حدوث أزمتان غيرتا جذريًا مسار الفكر الاقتصادي والسياسات الاقتصادية:

أحداهما تلت الكساد العظيم في الثلاثينيات، وعبر عنها كينز في كتاباته حيث بين بوضوح أن الأسباب الكامنة وراء الأزمة كان صعر الربا في سوق النقد والمقامرة في سوق رأس المال.

والثانية خرجت من مشاكل عقد السبعينات والثمانينيات في شكل ثورة صامتة عرفناها في كتابات موريس آليه وغيره حيث اشتنت مشاكل الربا بتسارع التضخم، مما أدى إلى ذبذبات شديدة في معر الفائدة السوقى المتغير ترتب عليه انهيار في صوق النقد الذي تعتمد استخداماتها على اقراض بمدة محددة الهائدة وكانت المجتمع محددة الهائدة وكانت المجتمع المسال عقود نمطية تقيم على الرهان.

ورغم هذا الإدراك الواعي لطبيعة المشكلة عجز الاقتصاد الغربي عن التحرر من الأسباب الحقيقية للمشكلة، واستعان من داخل نفس النظام بالسياسات النقدية والمالية، القائمة أيضاً على أدوات الرأسمالية المرضية، دون محاولة جادة للتخلص منها بأدوات من خارج النظام.

ولما كان بعض الغربيين لا تستهويهم الأفكار والفلسفات بقدر ما تستهويهم الأدوات والمؤسسات ومدى تجاحها وفاعليتها، فقد قدم الكاتب أهم إنجازات الدراسة حين قارن بين المؤسسة المعاصرة التي تعتمد على الربا وقاعدته من علاقة الدين، ومؤسسة المشاركة التي تراجعت بشكل مخيف، وما نتج عن ذلك من مشاكل للاستقرار النقدي، مستدلاً على ذلك من صيحات الاقتصاديين الغربيين أنفسهم. واستعرض أهم المشاكل التي صدادفت مؤسسة الإقراض من مخاطر السيولة ومخاطر العائد ومخاطر الأصول. وكيف اجأت مؤسسات التمويل المعاصرة إلى تغطية مخاطرها في سوق رأس المال عن طريق عقود مراهنة كالمشتقات والمستقبليات والاختيارات. ومن ثم ترنحت أكبر المؤسسات عالمياً كمؤسسة الإقراض والادخار في أمريكا، وبنك بيرنجز على سبيل المثال في إنجلترا، فأصبحت أسواق التمويل في العصر نقط بيئ فكي مبيل المثال في إنجلترا، فأصبحت أسواق التمويل في العصر نقط بيئن فكين مفترسين هما الربا من جهة والمقامرة من جهة أخرى.

وهنا حدد الباحث بدقة مشكلة البحث في الربا والمقامرة بعد أن حدد نطاق البحث في سوق النقد وسوق رأس المال. كما أن نفس المشكلة حدثت في التطبيقات المساسرة المسارف الإسلامية حين طفت الموابحة على استخداء الها واشروت المشاركة والمضاربة في حين طفت الموابحة على استخداء المرابحة من المعوضات كالبيع الآجل والسلم لم تجد لها المكان اللائق، وحتى لم أجريت هذه البيوع فلها تختط في أذهان الماء لين بالمرابحة وكانت مواردها كلها تعتمد على المواد القابلة المسجب، مما أوقعها في نفس المشاكل التي وقعت فيها المصرفية الغربية. وكان ذلك بسبب التركيز على جانب المشاركة مع أصحاب الأموال في جانب الموارد، على حماب الاهتمام بالمشاركة مع المستثمرين في جانب

وقد كانت الإشارة الفطأ في بداية مسيرة المصارف الإسلامية هي الإلزام بالوعد في يبوع الأجال، التي لم يدفع فيها ثمن، ولم تسلم سلمة، فيما يسمى للمواعدة. وكان ذلك مدخلا للتسرب نحو الإفراض بمسمى البيع، ونحو الربا بمسمى المراجعة. وكان من المنطقي لإنا أجيز ذلك في مجال الاستثمار، أن يجاز ذلك في مجال المصاربة في البورصات. فدخات عقود الأجال في البورصات من أوسع الأبواب.

وبينما ظهرت المشكلة مرضية في بنية النظام الغربي اقيام استخداماته على الربا وتأمين مخلطره بالمقامرة في البورصمات، نجد أنه تحت ضغط المتزام المصمارف الإسلامية بالاحتفاظ بودائعها الدولارية نقد اتجهت إلى التعامل مع أسواق رأس المال الغربية بشروطها.

ولا ننكر أن سوق رأس المال هو شريان الحياة بالنسبة لسوق النقد، لتحقيق السيولة والاستثمار الموارده القصيرة الأجلك وهذه المعادلة الصعبة لا يحلها إلا توسيع قاعدة المشاركة والمعاوضة بديلاً عن الدين والمقامرة. وهكذا كما أضر الإلزام بالوعد بالتجربة على مستوى سوق التقد، فقد أضر بها على مستوى سوق رأس المال، ويجب أن تنبه إلى أن الفتيا بـالإلزام بالوعد كانت من باب الاجتهاد المأجور وإن كان خطأ، فلم يكن في فهن المجتهد أن يستعين المصرفي بمعدل الفائدة الجباري في حساب المرابحة أو أن تكون نية العميل قرضنا لابيعا ولا أن تكون المواعدة في البوريصنات مضاربة لا يتبعها عقد.

### المغرج "الافتراضات":

اهتم الباحث بتوضيح أمور هامة بالنسبة للتخطيط للمصارف الإسلامية:
من ذلك أنه أوضح أن المصارف الإسلامية ضمن مؤسسات التمويل
نقوم أصلاً بأعسال الوساطات المالية وليست مؤسسات التاجية، كما توهم
البعض حين بداية العمل. وأكد على أهمية هذا الفهم عند وضع إستراتيجية
لاستنصال الرباء فقلعته لا توجد أصلاً في المشاريع الإنتاجية – حيث نقوم
الأسهم كمنافس قرى أمام المندات – وإنما قلعته في الإقراض القصير الأجل
الذي تحتاجه دنيا الأعمال. والتركيز على النشاط الطويل الأجل يضرج
المصارف عن دورها من مؤسسات تمويل إلى مؤسسات إنتاج، وتبقى مشكلة
الإهراض القصير الأجل دون حل مما يبودي إلى مزيد من التلويلات

ومن ثم ركز جهده على حل هذه المعادلة الصعبة في البقاء في دائرة التمويل القصير مع التوجه الاستثماري عن طريق آلية الصكوك القابلة للتداول في البورصات، والتي اهتم بالتنظير لها في أشكال متنوعة، جنباً إلى جنب مع حسابات الإيداع، وموجهة إلى لجال مناسبة في جانب الاستخدامات.

ولما كان سوق رأس ألمال "ألبورصات" هي المكمل لعنوق القد "المصارف"، فقد عرضت الدراسة عرضاً دقيقاً لها، مبيناً آلياتها، ومقوما الها تقويما شرعيا، خصوصاً البدع المالية التي تسمى تجديدات، مبيناً» أن المخرج منها هو العودة إلى تحريم ما حرمه الإسلام من بيم الدين بالذين، واشترط وجود أحد طرفي المعاوضة في الصفقة. والالتزام بهذه القاعدة يتضمن أعظم حماية لقلعة المعاملات من غزو آفة المقامرة الممثلة في عقود المستقبليات والخيارات القائمة جميعاً على الرهان باسم المضاربة.

لذلك أوضح أن أكبر مشكلات العالم الاقتصنادية المضاربة في البورصات على المشتقات في عمليات عقود الآجال والاختيار، حيث كلها وعود ملزمة تقوم على رهان على توقعات الأسعار وليست بيوعاً حقيقية. وتحولت الأسواق بها إلى ناد للقمار يضارب فيه على ثروات الأمم.

ومن هنا نرى ذلك الموقف المستول للفقهاء في إجماعهم على منتّع الوعد الملزم في بيوع الآجال، رغم إيمانهم إيمانا عميقاً بالوفاء بالوغذ، وهو . الذي نبهت إليه عديد من نصوص القرآن والسنة.

واطراد الزام الوعد على مصاربات البورصة يوقع الأمة في خفرة المقامرات، فعقود الأجال المعروفة في البورصة – اختيار ومستقبليات – مقصود بها النزام على تخمينات مسار أسعار، يتحقق به خسارة الطرف ومكسب لآخر بعكس المعاوضة الحقيقية التي تحقق بها المنفعة لكلا الطرفين، وليس المقصود منها عمليات بيع حقيقية حتى وإن أمكن الشاري الإلزام بها، والضرر الذي يتحقق من هذا خطير.

فلسنا هنا أمام مناقشة في فرع مُنَ فَرُوعَ النَّقَهُ، وَلا نَقِيسَ على عقد محدود في النقه كما يتصور البعض، ولكن الأمر متصل بأمر شرعي وأساس اقتصادي.

ودعوى الضرر الذي يتحقق في عندم الالتزام بالوعد يمكن أن تؤمنه الدراسة، وهو أخف بكثير من الإلزام به وما يترتب عليه من إصرار المعتامرات بالاقتصاد والعصف باستقراره. وهكذا نرى كيف أغلقت الشريعة الباب تماماً أمام الإلزام بالوعد في بيوع الآجال:

١ فقد أعتبر الإلزام نوعًا من أنواع العينـة وهمو بيع يتحايل بـه على
 الوبا.

 ٢- واتفق الفقهاء على اعتباره من ضروب بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه.

٣- وإجماعهم على بطلان بيع السلم إذا أجل دفع الثمن.

ولمن تكن هيئات الرقابة الشرعية تظن أن الإلزام بالوعد يمكن أن يؤدى إلى هذه التجاوزات ممن يمارسون بيع المرابحة حيث تحولت إلى مجرد تمويل بعائد ثابت يحسب على أساس الفائدة. ولم تكن تدرى أن الإلزام بالوعد في عقود الآجال يمكن أن يستخدم لعقود مثل الاختيار والمستقبليات، حيث تصورت أنه مجرد وعد ينودى لزاما إلى عقد حقيقي، وليس مجرد الترام يقامر عليه. ولكن الفقهاء القدامي حين منعوا الوعد المازم كانوا يعلمون أنه منفذ لحيل الربا والغرر "المقامرة" ..

وهذه طبيعة الشريعة الإسلامية التي لايسلم من يتحايل على جانب منها أن يجد دائماً في طريقه ما يعوقه حيث الشريعة كاملة لا تقبل النشار في أي جانب منها و لا تلبث أن تتبه إليه. إن عدم الإلزلم بالوعد في بيوع الأجال ليس أمرًا فرعيًا، وليس بالتالي الإلزام بدفع الثمن مقدماً في بيع السلم أمراً يخص عقدًا قربيًا أو محدودًا في الفكر الإسلامي.

 وكان ذلك تمهيداً لدراسة الافتراضات. فالمخرج من هذه اللازمة بأتباع الن المصرفي الإسلامي ومنتجاته العالة ذلك الكفاءة القائمة على:

طمشاركة (بين المال والمال في شركة العنان، بين المال والعمال في المصارية والمزارعة، والانتمال كشركة الوجوه، ومنها المتعير ومنها المنسح ومنها الثابت).

والمعارضة (في بيوع منها المساومة كبيع الأجل والسلم ومنها الأمانة كالمرابحة، وأجرة على الخدمات، وإجارة المحات).

وما يترتب على ذلك من منتجات متنوعة تدرأ المخاطر في فن مصرفي لا تعرفه الدنيا.

ولما كان من المعروف أن أي مخطط حينما يهم يعلاج أو تطويسر المصرف فإنه يتجه إلى قوائمه المالية ليجرى علاجاته وإضافاته وخطئه، وهذا ما فطته الدراسة، ضن جانب الأصول أو الاستخدامات، نجد على سبيل المثال:

١- لختلاف البة البيع الأجل عن البة بطاقات الانتمان، فيطاقات الانتمان، فيطاقات الانتمان، فيطاقات الانتمان، تعتبد على القرض من المصدرف المحسوب بفائدة ثابتة، بينما يعتمد الأجل على المتاجرة الحقيقية حيث يشترى المصدرف السلعة وببيعها ويحسب ربحه وفق متطلبات الجدوى الاقتصادية. فمثلاً لم اشترى محصولاً لجلاً يتوفر في لجل التسليم عنه في لجل التساقد، فإن الشن الخاضر.

٧- اختلاف أسلوب المعاوضة عن أساوب المضاربة بمعناها المصدوي. فالمضاربات يتم أغلبها دون وجود أحد طوفي المعاوضة، مما يقتح الباب واسعاً المقامرات. وفي الأسلوب الإسلامي يمنتع بيع الدين، وهنا يقفل تمامًا باب المقاموة التي تعتمد على كسب فروش أسعار دون دفع ثمن أو تسليم سلمة كحود الاختيار والعقود المستقبلية التي هـزت الاستقرار المصرفي.

بينما يكون في الأسلوب الوضعي أحد الطرفين خاسراً والآخر كاسبا، نجد في الأسلوب الإسلامي تدفيق الكسب الطرفين غن طريق التراضي على البيع.

٣- كما أن المشاركة نقوم على أساس التجاوب بين الممول والمستثمر، مما يؤدى إلى سيادة روح المشاركة والمدبي على النتائج والحرص على الجدية، مما يكون له مردوده على استقرار المستثمر وتتمية المال وخدمة الاقتصاد الكلى.

ومن جانب الخصوم أو الموارد، نجد على سبيل المثال:

١٠- تتوع الموارد إلى حسابات وصكوك مما يؤدى إلى تجميع المنتجات المصرفية.

٢- وتنوع الموارد حسب رغبات الممولين، فمنها:

أ- ما يختص بمشاركة علمة في نتائج أعمال المصدرف في أعماله
 كلها.

ب- ومنها ما يختص بنشاط معين كالسلم وبيع الأجل أو
 المضاربة...الخ

ج- ومنها ما يختص بمشروع معين أو شركة معينة.

٣- ومنها ما يتعلق بالشروط:

أ أ- المطلق دون قيود كالمضاربة المطلقة.

ب- المقيد بالمضاربة المقيدة.

٤- ومن ناحية الآجال: فمنها: القصير والمتوسط والطويل.

و تظهر النتائج لتعطى الريادة للفن المصرفي، والأمل للمصرفية العالمية وتخرج من أزمتها. فعلى مديل المثال:

- ۱- سهولة عبور الثغرة بين آجال الاستخدامات وآجال الموارد مما يساعد على تأمين السيولة. وذلك بتطبيق نظام الآجال صكوكاً وحسابات على الموارد، وعلى الاستخدامات حسب دورتها.
- ٢- اتحاد العائد على أساس المشاركة يجعل الجانب الدائن والمدين يعتمدان على أصل واحد وهو الغنم بالغرم، مما يخرج المصرفية الإسلامية من المخاطر التي تتعرض لها المصرفية الربوية لمرونة سعر الفائدة المتغير الذي تعطيه للعملاء، وثبات سعر فائدة الاستخدامات.
- ٣- استخدام الصكوك المنتوع، وعلى مستويات مختلفة بالنسبة للنشاط والأجل، يسمح للمصرفية الإسلامية بالنخول في الاستثمارات المنتوعة، وذلك دن خوف من السحب المفاجئ مع تحقيق السيولة للعملاء، بالسماح بالبيع في أسواق رأس المال.
- ٤- توفر الصكوك ميزه أخرى في أنها تسمح باستدعاء الموارد بتوفر
   الاستخدامات، مما يقلل عبء قبول موارد لا يوجد استخدامات حالية
   لها.
- وفي الحقيقة لا يمكن استيفاء موضوع المصرفية الإسبالمية حقها إلا
   إذا وضعت في إطارها الكلى من خلال تحليل العبياسة النقدية بشكل مقارن.

وهذا طرح الباحث أو لا أدوات الاقتصاد الوضعي الممثلة في سياسة سعر الخصم وسياسة السوق المفتوحة وسياسة تحريك نسب السيولة والاحتياطي لدى البنك المركزي، مبينا عدم فاعليتها بل أحياناً مضاعفتها للمشاكل. كل ذلك من خلال عرض علمي دقيق للمدارس الاقتصادية من كلاسيكية إلى حديثة إلى نقدية.

ثم طرح الأسلوب الإسلامي في جانب طلب على النقود وكيف عالجها الإسلام بتحريم الاكتناز بفرض الزكاة، وفي جانب العرض بتحريم انخفاض القدرة الشرائية للنقود عن طريق الإصدار النقدي. ولا يبقى بعد ذلك للسياسات إلا نطاق ضيق يتعامل مع الصدمات المفاجنة.

ووقف بنا أمام حل لمشاكل الاقتصاد السياسي، لا تدعو فقط إلى التحرير من سلبيات السياسات النقدية والقائمة على الربا، وإنما تهدى إلى المخرج باتباع هدى الله.

فالنظام الإسلامي النقدي ثوابت تصدد طبيعة الطلب على النقود وعرضها، تختلف تماماً عن ثوابت النظام الرأسمالي النقدي، ففي جانب الطلب:

 ١- تتنفي دوافع الطلب على النقود للمقامر بتحريم بيع الدين بالدين وبيع ما ليس عنده.

٢- التفريق بين الادخار الذي يهدف للاستثمار والاكتماز الذي يمنع
 دوران الأرزاق.

٣- فريضة الزكاة كفيلة بمطاردة الاكتتاز بثقل عبئها على المكتز.

### وفي جانب العرض:

- ١- ضمان ثبات القدرة الشرائية للنقود بتحريم سكها كمصدر للإيراد.
- ٢- ارتباط التوسع المصرفي بالاتتمان بآلية المشاركة بديلاً عن آلية الربا.
  - استحقاق الشريك لفرق قيمة الأصول التي شارك عليها مع الربح.

وهنا يتحقق الاستقرار النقدي، وتعود النقود لوظيفتها كوسيط للتبادل، ولا يظهر في السوق إلا التغيرات الحقيقية في عرض السلع والخدمات والطلب عليها.

ثم هبط بنا الباحث من أفق الإسلام إلى أفق الواقع ليحدثنا عن مشكلة التصخم، وكيف نعالج قضية تدهور قيمة النقد في العقود، أجراً كان أم إيجاراً، قرضاً كان أم شراكه. ليقدم رؤية جديدة غير مسبوقة قائمة على علاج عملي الواقع بعيداً عن كل شبهه أو تحايل، مسترشداً بكل ما أنجزه العصر في شكل أرقام قياسية، ومن محاسبة في شكل قيمة جارية، إلى أن يصل بنا إلى أسلوب الإسلام الأسنى في التقويم بالمسعر الجاري وأثر ذلك على مفهوم الربح والظة والفائدة.

### والنتيجة:

حاول الكاتب، بالتحليل والدراسة والحجة والبرهان، أن يحيل قضية المصرفية الإسلامية في التحول من الإقراض إلى المشاركة، ومن الربا إلى الربح، ومن المقامرة إلى المعاوضة، إلى مطلب عالمي الإصلاح القطاع المالي، بجانب أنه أمر عقيدي بالنسبة المسلمين.

فقد بين بوضوح الفرق بين مؤسسة الربا ومؤسسة المشاركة ليس في مطلق الخطر وإنما في آليته:

۱ - فعلى مستوى المستثمر يصبح الربا خطرا منذ هبوط مستوى الربح، ويتحول الربح إلى خسارة خين ينقص الربح عن الفائدة، وتتضاعف الخسارة حين تحدث بعب، الربا. بينما في المشاركة يظل المستثمر يحصل على ربح حتى يحقق خسارة، فإن خقها خففت المشاركة من عبنها.

٢- وعلى مستوى المصارف، تزداد المخاطر بالتباين بين سعر الفائدة المدفوع للموارد حيث هو متعير، وسعر الفائدة العائد من الاستخدامات حيث هو ثابت، مما يضطر المصارف إلى التغطية بعقود رهنية في البورصات. بينما في مؤسسة المشاركة لا تحدث هذه المخاطر ولا حاجة للتغطية بالمقامرة في البورصات.

٣ و على مستوى الاقتصاد الكلى، نجد تعزر استثمار مشروع حدي
 صافى ربحه أقل من تكلفة الفائدة، بينما ذلك ممكن في ظل نظام المشاركة.

كما أن تباين محددات الاقتصاد الحقيقي القائمة على الربح مع الاقتصاد التمويلي القائم على الرباء يؤدى إلى عدم الاستقرار والأزمات، بينما ارتباط القطاع التمويلي بالمشاركة يحمى الاقتصاد من هذه الاضطرابات.

ولا يختلف دين ولا مذهب إصلاحي على تحريم الربا والمقامرة. ومن ثم يشهد الواقع ويشهد الدين على هذا الاتحراف. والدعوة إلى أزاحته إذن فضلاً عن أنها مطلب اقتصادي عالمي، فهو إجماع ديني عالمي.

ثم أظهر الكاتب بوضوح نموذجًا لمسوق النقد وسوق رأس المال قائماً على التحول من مؤسسة الربا إلى مؤسسة المشاركة ومن مؤسسة المقامرة إلى مؤسسة المعارضة، ويقيم تنظيماً يتحول فيه الاهتمام فنياً:

- من علاقة هامشية مع العميل إلى علاقة مترجمة
- ومن التركيز على الضمان إلى التركيز على الشراكة

#### مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول

\* ومن الاعتماد على ملاءة العميل إلى الاعتماد على كفاءة المشروع.

- " ومن أكل المال بالباطل إلى القسط في المعاملات.
  - كما يحتاج إلى استخدام أنوات جديدة فيتحول:
    - \* من الربا إلى الربح.
    - \* ومن إدارة الانتمان إلى إدارة الاستثمار.
    - " ومن الفائدة المركبة إلى دراسة الجدوى،
- \* ومن الإازام بالوعد إلى دفع الثمن أو تسليم السلعة.
  - \* ومن العقود الوهمية إلى البيوع الحقيقة.

وبين أن هذا التدول سيواكبه تنيير في مفاهيم الناس وسلوكهم، وتغير في تركيبة علم الاقتصاد المعاصر وسياسته، وتغيير في شكل العمل المصرفي في أساليبه وأدواته.

ومن المقامرة التي يخسر فيها طوف ويكسب الآخر، إلى المعارضة
 التي يكسب فيها الطرفان.

## الاقتماد الأفويقي

تگلیف أد/ فرج عبد الفتاح فرج عرض وتکلیم د/ عز الدین إسماعیل لمصد

حقلت المكتبة بالعديد من أمهات الكتب عن القارة الأتويقية في شتى فروع المعرفة اليشرية في التاريخ، السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، السكان، الفنون، الآداب، الموسيقي.

ولكن مكتبتنا العربية لـم تحظي بهذا الكم والكيف عن قارنتـا إلا عن طريق ترجمة تلك المراجم الأجنبية.

ونحن هذا في مصدر نفخر بنخبة علمية متميزة في مجال الدراسات الأفريقية لا يوجد لها مثيل في دول العالم الثالث على مستوى القارة.. نذلك جاءت هذه المحاولة العلمية من المؤلف لمد نقص ملموس في المكتبة العربية عن الاقتصاد الأفريقي، وقد استهدف في هذا الكتاب دراسة أوضاع القارة من المناحية الاقتصادية المحتة، غير أن دراسة الحالة أو النواحي الاقتصادية العارة بأكملها على مستوى مرجع واحد، ومن خلال شخص واحد يعد ضربًا من المستحيل، وحتى يمكن استخلاص أحكام عاصة جامعة عن الأوضاع الاقتصادية المتبلينة، فالتكوين الاجتماعي والاقتصادي والحضاري والجغرافي لأي مجتمع أفريقي يختلف اختلافًا واضخا عن المعتمع الآخر، كتلك تعد الزيادة السكاية ونسبة المواليد والوفيات مسن

لعوامل المؤثرة في هذا التباين، كذلك يدخل الإنتاج وغنى الموارد الاقتصادية ي هذا التأثير، وقد يكون هذا الاختلاف داخل الإقليم الواحد أو داخل الدولة لواحدة.

وقد حاول الكاتب عمل مسح عام للأوضاع الاقتصادية في القارة، وبالأحرى في قطاعات الإنتاج الرئيسية في القارة في الباب الأول، وبصفة خاصة في قطاع الزراعة والمنتجات الزراعية، كذلك قطاع التعدين وقطاع الصناعة والمنتجات الصناعية، كذلك ربط بين هذه القطاعات الإنتاجية والسياسات الاقتصادية الطبيعية في هذه الدول.

## وفي الباب الثاني:

أنتقل الكاتب ليحدثنا في ولحد من الموضوعات الاقتصادية على مستوى المهتمين بشئون القارة وهذا الموضوع هو "موازين المدفوعات في دول شرق أفريقيا"، وقد حاول تقسيم هذا الموضوع إلى عدة موضوعات فرعية، فتناول في فصله الأول السمات العامة والسمات الاقتصادية لدول شرق أفريقية وهي دول الدراسة.

وفي فصله الثاني تداول دلالات حسابات العمليات الجارية في دول شرق أفريقيا، وقد ختم هذا الباب بنتاوله في القصل الثالث ميزان العمليات الرأسمالية..

#### وفي الباب الثالث:

المنته في هذا الكتاب، فلختار دولة كينيا في نسق النظام الدولي العام..

والوقم أن الأ المعوقات والمدريا - الطبيعية والعلمة واستنبته في أداأت

كمكمد معطم القول أو درية له حتى تطنع دست الامولد كاعتم داري السلوم موام المواد التي تعولاً أن الاسلام؟ [13] من أنسان التاني شاري العادس، التماد

التعديد مسئلم الايران الأقراريّة ( ) . أنظمية ورائعية تقليدية وقديمية مما يوثر من به مردور برد في مدين في بدين المردور بردور بردور بردور المردورية بردورة بردورة بردور بردور في المردور المردورة بردور بردورة المردورة المردورة المردورة المردورة المردورة المردورة

33.5

الاندى دوق دائرور دائرور دارد دارد دارد. الازرد مدائر الشاداج دارد و الس**نفة عامة مما يوش بالسلب على اقتصاديات** هذا شارف .

iviji :

المنافق المؤرق مُنْ فِي الله الله الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة المنافقة المنافقة ال المنافقة ال

#### Sant S

سادساً:

من المؤسف حتى الآن أن نرى معظم اقتصاديات الدول الأفريقية ما ترال تحت سيطرة الدول الاستعمارية القديمة مما يؤثر في أسعار المنتجات وتحكمها في عملية الإنتاج لصالح هذه الدول الرأسمالية الكبرى..

سابعاً:

عدم وجود تكتلات اقتصادية داخل القارة الأفريقيـة مما جعلها فريسـة سهلة لصراع التكتلات الاقتصادية الثلاثة في العالم أجمع.

ثلمناً:

غياب الأهداف الوطنية وتفضيل المصالح الخاصة في المجتمعات الأفريقية على المصالح الخاصة بالشعوب الأفريقية..

تاسعاً:

تأتى مشكلة الديون الأفريقية لتشكل عبنًا ثقيلًا على اقتصادبات الدول الأفريقية بفواندها.

ومع هذه العوامل مجتمعة استطاع الكاتب أن يضع أيدينا على مواطن الضعف في اقتصاديات الدول الأفريقية..

وقد تفرع من هذا الباب في القصل الأول موضوع الدول منخفضة الدخل ومحاولات تعديل طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية.

## وفي الفصل الثاني:

تتاول البناء الاقتصادي للمجتمع الكيني، وفي القصل الثالث تتاول العلاقة بين الاقتصاد الدولي والاقتصاد الكيني.

وقد اعتمد الكاتب المؤلف في بحثه على العديد من المراجع والدر اسات المتخصصة ومنها ما هو منشور ومنها ما هو غير منشور، وقد تميزت المعالجة بالعملية البحتة مع الاستعانة بالإحصاءات والجداول البيانية التي توضح حقيقة الأوضاع بلغة الأرقام، ولم يكتف المؤلف بذلك بل قام بتحليل هذه الأرقام والإحصائيات والخروج بنتائج تلك التحاليل..

وقد استخدم لغة عملية سهلة في مستوى الباحثين، والبحث الذي بين أيدينا يقع في حوالي ٤٠٠ صفحة من القطع المتوسطة، وقد تميز الكتاب بطباعة جيدة ونوعية من الورق المتميز الذي يجذب القارئ، والكتاب يعد واحدًا من المراجع الأساسية في الاقتصاد الأفريقي وكاتب غنى عن التعريف.. وهو إضافة لا بأس بها للمكتبة العربية.

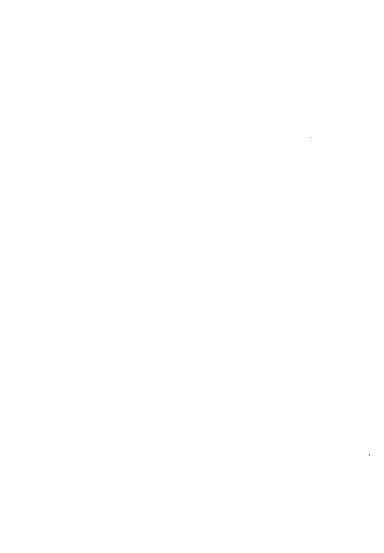

#### ملخص رسالة

# تعليل ربحية بنوك المعاملات الإسلامية ومعامرها مم إشارة غاصة للتجربة في جمعورية معرية العربية<sup>(\*)</sup>

إعداد

منال أحمد النجار

أصبحت البنوك الإسلامية واقعاً ملموساً أوجدته مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وحيث قد مضى على نشأة نظام البنوك الإسلامية أكثر من حقبتين من الزمان، وحيث بدأ الاقتصاديون والمفكرون في تقييم أدائها وتتاولها بالقدح والمدح، ولما كانت جوانب هذا الموضوع متعددة ومتنوعة فإن الباحثة رأت أن تتجه إلى اجتزاء أحد هذه الجوانب لدراسته وتحليله وهو جانب ربحية البنوك الإسلامية ومصادرها لتقوم بتحليلها. على أن تكون حدود الباحثة قاصرة على تلك البنوك الإسلامية في جمهورية مصر العربية.

## وقام منهج البحث في هذه الدراسة على الأسس التالية:

- تحليل ودراسة مفهوم البنوك الإسلامية مع استخلاص المرتكزات
   الأساسية التي يقوم عليها نشاط هذه البنوك.
- تحليل ودراسة الفروق الجوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية.
  - تحليل الأدوات التي تستخدمها البنوك الإسلامية في توظيف مواردها.

<sup>(\*)</sup> رسالة ماحستير - كلية التجارة - حامعة عين شمس ١٩٩٥م.

#### مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول

- تحليل ودراسة ميز انبات البنوك الإسلامية في ج.م.ع واستخراج مؤشرات تحليل الربحية.
- تأصيل أبوات الربجية التي تستخدمها البنوك من الناحية الاقتصادية وبحث علاقتها بالفكر الاقتصادي الإسلامي.

## وهكذا تمثلت فروض البحث في أربعة فروض هي:

١ كا تختلف المؤشرات التسي يتم على أساسها تحليل ربحية البنوك
 الإسلامية عن تلك التي تتبع في البنوك القليدية.

٢- المرابحة كأداة من أدوات التوظيف في البنوك الإسلامية لا تختلف
 اقتصاديا عن التمويل الربوى بالقروض الذي تمارسه البنوك التقليدية.

٣- اتجاه البنوك الإسلامية نحو التركيز على المشاركة والمضاربة تزيد
 من قدرتها على تحقيق معدلات ربحية عالية.

٤ - ضوابط وضمانات ووسائل حماية السيولة في البنوك الإسلامية تقل دقة عنها في البنوك التقليدية مما يؤثر على معدلات الربحية في البنوك الإسلامية.

وعلى ذلك .. تم تقسيم الدراسة إلى بابين وخاتمة.

حيث ينتاول الباب الأول: الدراسة النظرية لمعالم البنك الإسلامي، وينقسم إلى أربعة قصول.

الفصل الأولى: الإطار العام للبحث وينقسم إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: نتاول تعريف البنوك الإسلامية مع استخلاص السمات الأساسية المميزة لتلك البنوك وهي أنها مؤسسات مالية تتميز بوجود العنصر الديني والمماهمة في التتمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحيث أن البنك الإسلامي يعكس بصورة أو بـأخرى النظام الاقتصادي الإسلامي، وهو كل مترابط الأجزاء، فإن السمات الثلاثة التي تم استخلاصها لا يمكن فصل بعضها عن البعض بل إنها تتحقق معاً من خلال تطبيب نظرة الإسلام للمال. وتكون النقطة المحورية في رأى الباحثة في البنوك الإسلامية هي مدى قدرة هذه البنوك على تغيير سلوك الأفراد عن طريق المعاملات المالية بما يتمشى مع الشريعة الإسلامية.

المبحث الثاني: تناول مجموعة من الغروق الأساسية بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، فبالرغم من أن البنوك الإسلامية تعمل ضمن أسرة الجهاز المصرفي إلا أنه نظراً المفاسفة الخاصمة بها فإن لها خصائص مميزة تم تقسيمها إلى جانب الودائع التي تناولت الفروق الأساسية في الحسابات الادخارية والاستثمارية والجارية، وإلى جانب التوظيف الذي أظهر أن الفارق الاساسي يتمثل في أنها بنوك لا تتعامل في الائتمان وإنما تقدم التمويل على أساس تحمل المخاطرة والمشاركة في الربح والخسارة. وتم تناول التوظيفات المختلفة بتفصيل أكبر في الفصل الثالث.

المبحث الثالث: وتم التعرض فيه المفهوم الربحية في الاقتصاد الكلى والجزئي وفى المحاسبة وفى علم الإدارة، ثم تم التعرض لأهبة الربحية سواء بالنسبة للبنك الإسلامي أو التقليدي مع إظهار أهم وسيلتين لتعظيم الربحية والمعايير الأساسية لقياس الربحية. وقد تم تقسيم الربحية إلى ربحية قومية وربحية المالية فإن البنك الإسلامي يسعى لتعظيم ربحيته في ظل محددات أو قيود أوسع من تلك

المحددات في البنوك التقليدية. فالبنك الإسلامي تحكمه بالإضافة إلى القوانين السائدة محددات اجتماعية ومحددات شرعية.

فالمحددات الشرعية.. تعنى أن جميع عمليات البنك الإسلامي تتم في إطار الأحكام الشرعية لتوظيف الأموال وتجميع للموارد وهي تراعى كافة الأوامر والنواهي المتصلة بهذه الأحكام.

والمحددات الاجتماعية تعنى الالتزام منذ البدائية باتجاهات ومجالات تشغيل الأموال، كما تعنى بقيم العدل والإحسان وتقوى الله في شكل وطرائق التقاء العاملين، وفي تخطيط وتشكيل الهيكل التنظيمي للبنك، وتوجد مؤشرات عديدة لتقييم الجوانب الاجتماعية. وقد ثبت عدم صحة الفرض الأول حيث تختلف المؤشرات التي يتم على أساسها تحليل ربحية البنوك الإسلامية عن تلك التي تتبع في البنوك التقليدية.

## ويتناول الفصل الثاني: مخاطر الريحية.

وينقسم هذا القصل إلى مبحثين:

المبحث الأول: يتداول السيولة كأحد مضاطر الربحية في كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية وتم في هذا المبحث تعريف السيولة، وأهمية السيولة ومخاطرها، وأهم وسائل التغلب عليها:

أولاً: بالنسبة للبنوك التقليدية حيث أن مخاطر السيولة تحتل مكانة عظمى بها لأنها تعتمد في مواردها على الحسابات الجارية حيث حق المودع في سحب ودائعه تحت الطلب. وأهم الإجراءات للتغلب على هذه المخاطر هي تعليمات البنك المركزي بعدم جواز استثمار ودائع الحسابات الجارية في استثمارات تزيد عن سنة، وضرورة إيداع نسبة من الودائع

النقدية لدى البنك المركزي (الاحتياطي النقدي) بالإضافة إلى أن هناك شبكة منتشرة تمثل سوق مال نشط البنوك التجارية تستطيع من خلالها تغطية احتياجاتها النقدية.

ثانيا: بالنسبة للبنوك الإسلامية فإنه من المفروض نظريا ألا تواجه مشاكل السيولة لأن الودائع مودعة للاستثمار مشاركة في الربح والخسارة. ورأس المال يعتبر حماية لما قد ينشأ من خسائر، فالسيولة لديها هي أحد عناصر تقليل الربحية، ولكن تصرفات البنوك الإسلامية هي التي أدت إلى مشكلة السيولة فقامت للمنافسة مع البنوك التقليدية ولجذب الودائع بمنح حق سحب الودائع ويتوزيع أرباح ربع سنوية للمودعين وأصحاب رأس المال وفي نفس الوقت لا تكفى نتائج الاستثمارات قصيرة الأجل لمواجهة تلك الأعباء. وتم التعرض لبعض الحلول سواء قصيرة الأجل أو حلول هوكاية لملاج مشكلة السيولة.

وعلى ذلك فقد تم إثبات صحمة الفرض الرابع حيث أن الواقع العلمي يبين أن ضمانات ووسائل حماية السيولة تقل دقة في البنوك الإسلامية عنها في البنوك التقليدية مما يؤثر على معدلات الربحية.

المبحث الثاني: تناول العلاقة بين الربحية وأهم المخاطر الأخرى في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية. وتم تقسيمها بالنسبة للبنوك التقليدية إلى مخاطر الاتمان، ومخاطر منصر القائدة، ومخاطر رأس المال.

أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فإن مفهوم المخاطر يختلف جذريا، فهي أساساً مؤسسات تمويل مخاطر. وتم في المقابل تقسيم المخاطر إلى مخاطر خاصة بإدارة البنك ومخاطر خاصة بالعميل وبالتمويل والبيئة الخارجية.

بالإضافة إلى إظهار مخاطر المرابحة كأهم أنواع البيوع ومخاطر المشاركة كأهم أنواع المشاركات وبعض المقترحات المتغلب على تلك المخاطر.

القصل الثالث: يتناول عمليات البنوك الإسلامية (مصدادر الربحية) وينقسم إلى مبحثين:

المبحث الأول: أنواع البيوع وأهمها: المرابحة والبيوع بالتقسيط والسلم وبيع الإستجرار والاستصناع والبيع بطريقة التأجير.

وتم فيه تعريف هذه الأساليب المختلفة. وحيث يستخدم أسلوب المرابحة على نطاق واسع فقد تم تناول أهم الانتقادات التي وجهت إلى هذا الأسلوب سواء الاتنقادات التي تتعلق بالنواحي الإجرائية أو النواحي الفقهية، ودور المرابحة في التنمية الاقتصادية، كما أنه تم تحليل ربحية المرابحة حيث تم التوصيل إلى أن المرابحة لا تعتبر مجالاً تنافسياً بالنسبة للبنوك الإسلامية، كما أنه تم التحقق من صحة الفرض الثاني القاتل بأن المرابحة لا تختلف القتصادياً عن التمويل الربوى بالقروض الذي تمارسه البنوك التقليدية.

المبحث الثاني: تتاول المشاركات وتقسيماتها الأساسية المختلفة من مشاركة ومضاربة واستثمار مباشر وأوراق مالية.

وانتهت الباحثة للى أن المشاركات تعتبر المجال التنافسي بالنسبة للبنوك التقليدية وأعطت مثالاً لذلك المشروعات الصغيرة خاصة الصناعات الصغيرة.

فالمشاركات يجب أن تتكامل مع أساليب القوظيف الأخرى من ناحية ويجب أن يتم التتويع في القطاعات الاقتصادية المختلفة من ناحية أخرى حتى تحقق الربحية تتوقف في رأى الباحثة

ملخص رسالة : تحليل ربحية بنوك للمعاملات الإسلامية ومصاهرها مع إشارة خاصة للتحربة في جمهورية مصر العربية

على عنصرين أساسبين هما الهيكل التنظيمي للبنك الإسلامي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.

مما يثبت صحة الفرض الثالث بأن اتجاه البنوك الإسلامية نحو التركيز على المشاركة والمضاربة تزيد من قدرتها على تحقيق معدلات ربحية عالية.

الفصل الرابع: در اسات سابقة في الموضوع ويتتاول بعض الأمثلة لنماذج تتاولت الموضوع محل الدراسة، وهي در اسة نظرية تحليلية ودر اسة مالية ونموذج رياضي على المستوى الجزئي.

الباب الثَّاتي: يشمل الدراسة الميدانية وتم فيه:

- قياس ربحية للبنوك الإسلامية محل الدراسة في الفترة من ١٩٨٣ ١٩٩٣.
  - التوظيفات المختلفة للبنوك محل الدراسة في الفترة من ١٩٨٣-١٩٩٣.
    - أثر نسبة السيولة على ربحية البنوك محل الدراسة.

وقد اعتمدت أساليب جمع البيانات أساساً على دراسة السجلات والتقرير السنوية المنشورة وغير المنشورة التي تقدم المجالس الإدارات بالإضافة إلى المقابلات الشخصية.

وفي هذا الباب ثلاثة فصول.

الفصل الخامس: يتناول بنك فيصل الإسلامي المصري.

القصل السادس: بنك ناصر الاجتماعي.

القصل الممايع: المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.

ثم أوردت الباحثة بعد ذلك خاتمة البحث والتوصيات التي تقترحها.

## النشاط العلم للمركز من بداية عام 199٧م إعداد الباحثة/ منى عمار<sup>(\*)</sup>

قام المركز في الفترة السابقة باعداد ندوات ومحاضرات وحلقات نقاشية طبقاً كما هو وارد في خطته العلمية فتم تنظيم الآتي:

## أولاً: الندوات:

ندوة صناديق الاستثمار في مصدر: الواقع والمستقبل في يومى ٢٢، ١٩٩٧/٣/٢٣

١- صناديق الاستثمار: نشأتها، تطورها، أنواعها، إدارتها.

٧- التكييف الشرعي لصناديق الاستثمار ومشروعيتها.

٣- التحليل الاقتصادى لصناديق الاستثمار.

٤~ الإطار القانوني لصناديق الاستثمار.

٥- الجوانب الإدارية والمحاسبية لصناديق الاستثمار.

٦- تقييم تجربة صناديق الاستثمار في مصر.

ونوقش خلال هذه الندوة حوالى ثلاثين بحثاً تدور حول الموضوعات السابقة.

وقد أعقب الندوة حلقة نقاشية حول هذا الموضوع عقدت يوم ١٢ أبريـل ١٩٩٧م تم فيها مناقشة عدة نقاط أساسية هي:

١- التحديات التي تواجه صناديق الاستثمار : محلياً وإقليمياً ودولياً.

<sup>(\*)</sup> مدرس مساعد بالمركز.

٧- أسس تقويم آداء صناديق الاستثمار والمؤشر كأحد أدوات التقويم.

٣- صناديق الاستثمار والاقصاح

٤-- مدى الحاجبة لوجود إطار مؤسسى يمثل مرجعية لصنباديق الاستثمار.

بالإضافة إلى موضوعات أخرى طرحت أثناء المناقشة.

## ثانياً: الحلقات النقاشية:

تعد الحلقات النقاشية دورية الأربعاء مرتين كل شهر من المساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً وجاءت خلال هذه الفترة على النحو التالى:

#### الموضوع الأول:

# ﴿ قَضَايا ومسائل تتعلق بمنهاجية البحث في الاقتصاد الإسلامي ﴾

وتمت مناقشته في أيام ٢/٢٦، ٣/١٦، و٩٧/٣/٢٥ وفي هذه الحلقة قدم الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر – مدير المركز ورقة عمل خاصة بهذا الموضوع تعرض أهم القضايا التي تولجه الباحث الاقتصادي عندما يبحث في الاقتصاد الإسلامي وقد حدد هذه القضايا في عشر قضايا أساسية هي:

١ – قضية المصطلح ومفهومه.

٢- الهدف من البحث في الاقتصاد الإسلامي.

٣- قضية موضوع الاقتصاد الإسلامي.

٤- الاقتصاد الإسلامي وققه المعاملات الإسلامية.

٥- التعامل مع مصادر البحث في الاقتصاد الإسلامي.

٦- قضية المصطلحات والمفاهيم في الاقتصاد الإسلامي.

٧- التصنيف والترتيب في تناول البحث.

٨-- قضية مجالات البحث في الاقتصاد الإسلامي.

٩- ضوابط البحث في الاقتصاد الإسلامي.

١٠ - مشكلات البحث في الاقتصاد الإسلامي.

وقد تم مناقشة هذه القضايا في عدد من الجلسات المغلقة التي حضر هـا أساتذة وعلماء الاقتصاد الإسلامي.

#### الموضوع الثاني:

أما الحلقة الثانية من سلسلة الحلقات النقاشية والتي تحمل عنوان:

## ﴿ أَثْرَ الزَّمْنَ فِي الْأَقْتَصِادُ الْإِمْدَالِمِي ﴾

للدكتور/ أمين منتصر، وأيضاً ورقة العمل المقدمة من الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر والتي تحمل عنوان "محاولة لتفسير مسألة الاعتياض عن الزمن" أيام الأربعاء ٩، ٤/٢٣، ٧، ٤/٢٩/٥/١١م فما زال إلى الأن يجرى مناقشتها من خلال عقد جلسات مغلقة لمناقشة هذه القضية.

#### ثالثاً: المنتدى الاقتصادى:

وقد تم عقد اللقاء الأول حول ﴿ الأمن والتنمية الاقتصادية ﴾ تحت رعاية فضيلة الستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم – رئيس الجامعة – وذلك يوم ٣ مايو ١٩٧٧م وأدار هذا اللقاء الأستاذ الدكتور / عبد الهادى النجار – أستاذ بكلية الحقوق جامعة المنصورة.

و تحدث كل من:

الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر ~ مدير المركز عن:

 ٢- الأستاذ الدكتور/شوقى دنيا - أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة 1/2 m 1/1

## ﴿ الأمن والتنمية الاقتصادية : علاقة تبادلية ﴾

٣- الأستاذ الدكتور/ رفعت العوضى - أستاذ الاقتصاد يكلية التجارة جامعة الأزهر عن

﴿ الإسلام والأمن الاقتصادى: الفلسفة والسياسات ﴾

ثم تحدث اللواء/ محمد رضا عبد العزيز - مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاقتصادي عن:

﴿ واقع الأمن الاقتصادي في مصر ﴾

## ر ابعاً: المحاضرات:

حيث ألقى الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم - رئيس الجامعة المحاضرة الأولى بعنوان:

> ﴿ التوجيهات النبوية في المعاملات المالية ﴾ يوم السبت الأول من مارس ١٩٩٧م.

وقد تمت طباعة المادة العلمية لكل هذه اللقاءات وهي متوفرة بالمركز

فهرس المحتويات

| الصفحة | الموض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | تصدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | البكوث الرؤسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | * تُطُورُ الصيرِفَةُ الإِسلامية فكريًّا ومؤسسيًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧      | للدكتور الغريب ناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | * إعادة التأمين في الفكر الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٣     | للدكتور محمد مكى سعدو الجرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | * دور منظمة التجارة العالمية على اقتصاديات المدول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٩     | للدكتورمحمد نظير بسيوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | * المراجعة الداخلية في بيئة نظم الاتصالات الإلكترونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | "إطار مقترح"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | المراجع المراج |
| 117    | للدكتور فاروق أحمد أحمد حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | انما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | * التجارة البينية بين الدول الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4.1  | للدكتورة سهير حسن عبد العال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | * فقه الاقتصاد التقدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191    | للمستاذ يوسف كمال محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | عرض: الأستاذ أحمد حاير بدران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | * كتاب الاقتصاد الأفريقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y - 9  | للدكتور فرج عبد الفتاح فرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1      | عرض: د. عز الدين إسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الله سحة               | الوضائيا المسراء                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| tylkin * , * *Allicaid | ارض<br>" را له بعنوان: تحليب رحية بنوات العلات إسان ا |
|                        | وهد موها مدع إشارة عاصة المجرية في همه رية مدد        |
|                        | العرب، وسالة ماجستير - كنية التجاوة - جامعة عير       |
|                        | المهادن                                               |
| 710                    | للياجئة مثال احمد التسار                              |

And the second of the control of the

447

The second second control of the second seco

النشاط العلمي للمرائل

طبعت بمطبعة مركز صالح عبد الله كامل جامعة الأزهر – ت : ۲٦١٠٣٠٨



